البحث المحالة المحالة

الدّكتور ببت كرابراه يحدنايف



Title

**TIME STRUCTURE** 

IN STORY OF THE HOLY QUR'AN

Flash-back and foreshadowing

Classification: Qur'anic studies

Author

:Dr. Baššār Ibrāhīm Nāyif

**Publisher** 

: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah

**Pages** 

:160

Size

:17\*24

Year

: 2011

Printed in

: Lebanon

**Edition** 

• 1<sup>st</sup>

الكتاب : البنية الزمنية

في القصة القرآنية الاسترجاع والاستباق

: دراسات قرآنية

التصنيف

: د. بشار إبراهيم نايف

المؤلف

: دار الكتب العلميـــة – بيروت

الناشر

عدد الصفحات : 160

قياس الصفحات: 24 \*17

سنة الطباعة: 2011

بلد الطباعة : لبنان

: الأولى

الطبعة

الآراء والاجتهادات الواردة في هذا الكتاب

تعبّر عن رأى المؤلف وحده

ولا تُلزم الناشر بأي حال من الأحوال





# بِسُ إِللَّهُ السَّمُ السَّمُ السِّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّم

#### المقدمة

الحمد لله الذي أضاء بعلمه مستقبل المؤمنين، فقال: ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّنَتِ وَهُرَ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ ﴿ ﴾ وذكر الناس بماضي الأمم فقال: ﴿ كَمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّتِ وَعُيُونٍ ۞ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ۞ وَنَعْمَةٍ كَانُواْ فِيهَا فَكِهِينَ ۞ كَذَٰ لِكَ أَوَا وَرَثَنَيهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ۞ ﴾ والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد.. فقد كانت القصة القرآنية ميدانا واسعا للدراسات اللغوية والأدبية، شغلت تفكير الأدباء والنقاد بأسلوبها العذب وعرضها الرائع الذي سحر القلوب وأطرب النفوس، مما جعل الكثيرين منهم يتبارون في اكتناز علومها والنهل من بديعها، فخرجوا بدراسات قيمة وبحوث ثمينة، أغنت مكتباتها العربية وما زالت تمدها بنتاجات جديدة فيها الكثير من الفائدة لمن أراد التبحر في علوم القرآن والتزود من طعامه المتراص على مائدة الرحمن، وعلى الرغم من تلك الدراسات القيمة والجليلة، الا أننا لم نجد فيها اهتماما للزمن يوازي الاهتمامات الأخرى إلا في بعض المباحث الصغيرة التي انزوت في فقرة ضيقة ضمن فقرات كثيرة، جمعتها مجموعة من الرسائل الجامعية القليلة.

فقررنا أن نبحر في موضوع البنية الزمنية في القصة القرآنية (الاسترجاع والاستباق) على أساس أهميته المتأتية من قلة الدراسات الزمانية في القصة القرآنية أولا، ولتحقيق رغبة ذاتية في دراسة الإعجاز القرآني دراسة أدبية وفق مصطلحات نقدية حديثة ثانيا، منطلقين من مبدأ واحد مفاده أن القرآن الكريم جاء لكل الناس على تعدد لغاتهم واختلاف أجناسهم، في كل مكان وزمان. واستقر رأينا على أن

نجعل الكتاب يحتوي على تمهيد وفصلين، إذ شمل التمهيد مدخلا إلى مفاهيم الزمن الفلسفية والنفسية والطبيعية واللغوية والنحوية والصرفية، وقد عمدنا إلى تقديم مفهوم الزمن الفلسفي لعلاقته الوثيقة بالزمن السردي الذي هو موضوع دراستنا، لا سيما آراء الفلاسفة التي تمحورت في اللحظة والديمومة والعلاقة بين الماضي والحاضر والمستقبل، وركزنا في مفهوم الزمن الطبيعي واللغوي على آراء المفكرين العرب واشتمل التمهيد أيضا على الزمن السردي وتنقلنا فيه بين آراء الروائيين والنقاد بدءا بالنقد الشكلاني وانتهاء بآراء الروائيين الجدد لا سيما جيرار جنيت.

وانتهينا في التمهيد، بالزمن في القصة القرآنية وناقشنا فيه بعض الآراء التي تقول إن القصة القرآنية لم تهتم بالزمن بدليل عدم اهتمامها بالترتيب الزمني، وذكرنا أهمية الزمن في القصة القرآنية مع الإشارة إلى عدد من القصص التي أعطت للزمن دورا رئيسيا فيها.

أما الفصل الأول فقد ضم أربعة مباحث، بعد مدخل بينا فيه مفهوم الاسترجاع الذي هو عنوان الفصل، وتناولنا في المبحث الأول بناء الحدث من خلال ستة أبنية (البناء المتتابع، المتداخل، المتوازي، المكرر، التضمين، الدائري) فيما ضمت المباحث الثلاثة الأخرى تقسيمات الاسترجاع وهي (الخارجي والداخلي والمزجي) مع تقسيمات فرعية أخرى جاءت ضمن الأنواع الثلاثة.

وضم الفصل الثاني الذي جاء بعنوان الاستباق، أربعة مباحث أيضا توزعت الثلاثة الأولى على تقسيمات الاستباق من حيث المدى والسعة والوظيفة، فيما ضم المبحث الرابع المفارقة المعقدة وتناولنا فيها الاسترجاع المفتوح والاسترجاع الاستباقى والاستباقى والاستباقى الاسترجاعى.

وقد اعتمدنا في دراستنا على طريقة انتقائية، إذ تم التركيز على الشاهد الموجود في عدد من القصص القرآني بما يفيد الغرض الذي تناولناه.

ولا بد من ذكر الصعوبات التي واجهتنا وتمثلت في أمرين، الأول دراسة القصة القرآنية وفق آليات حديثة، الأمر الذي تطلب منا الحذر الشديد خوفا من الوقوع في خطأ ما يمس العقيدة، والثاني صعوبة التفريق بين التقسيمات الزمنية

وعدم وضوح الرؤية في تحديد المصطلحات الموجودة بشكل دقيق، بعدما جاءت متشابهة إلى حد كبير، مما تطلب ذلك منا جهدا كبيرا في إيجاد الفوارق بينهما وهذا يفسر وجود الرسومات التوضيحية الموجودة في الدراسة.

وأخيرا فإن ما قمت به من عمل لا يعدو كونه محاولة مني في البحث والتقصي في زمن القصة القرآنية وقد تفتح أبوابا أخرى إن شاء الله تعالى، فإن أصبت فلله الحمد على منه وفضله، وإن أخطأت فلي أجر المحاولة وعزائي أن فوق كل ذي علم عليم.

- 7 -

### التمهيد

#### مفاهيم الزمن

الزمن الفلسفي: لقد شغل الزمن الكثير من اهتمام النقاد، محاولين استدراك كنهه ومعرفة تقسيماته العديدة، متنقلين بين مجالاته الفلسفية والمعرفية والأدبية، وقد حفظت كتب النقد والفلسفة عدة تعريفات له، اتفق أصحابها في جوانب واختلفوا في أخرى. وقد بدأ التفكير بالزمن من زاوية فلسفية انطلق فيها الفلاسفة من اليومي إلى الكوني والانطولوجي مرورا بالزمن الفلكي والسيكولوجي وغيرها، وجسدوها في تحليل اللغة، لا سيما في أقسام الفعل الزمنية التي تطابقت مع تقسيم الزمن الفيزيائي في ثلاثة أبعاد، الماضي، الحاضر، المستقبل، وما زال التفكير في الزمن يأخذ أشكالا فلسفية تتنوع بحسب اتجاه الباحث والمفكر(١)، كما ان الزمن الفلسفي في جوهره ليس زمنا بل هو النظر في الزمن داخل الوجود المتصور سواء كـان مثالًا تجريديا أم حقيقة تكـاد تقترب من التشخيص، أي انه قد يكون وجودا أو عدما، وعدمية الزمن قال بها نفاته، فهو إما أن يكون ماضيا وليس بموجود أو مستقبلا ليس بموجود أو حاضرا مقتضى (٢)، ويؤكد روبنال هذا الرأي في قوله (إن الزمن واقع محصور في اللحظة بين عدمين، يمكن بدون شك أن يحيا من جديد إلا أن عليه أن يموت قبل ذلك ولا يستطيع أن ينتقل بذاته من لحظة إلى أخرى ليجعل منها ديمومة) (٦). وعلى نقيض مفهوم اللحظة يجيء برغسون بمفهوم الديمومة حيث التواصل الموجود بين الماضي والمستقبل، فالماضي يركز قواه في المستقبل

<sup>(</sup>١) تحليل الخطاب الروائي: سعيد يقطين، ٦١.

<sup>(</sup>٢) الصيغ الزمنية في اللغة العربية: ١٢.

<sup>(</sup>٣) حدس اللحظة: غاسلون باشلار، ت: رضا عزور.

والمستقبل يفسح المجال لقوى الماضي، والدفعة الحيوية نفسها هي التي توحد بين أجزاء الديمومة (۱)، فالعقل لا يدرك التغييرات الأساسية عن طريق الزمان لكننا في الوعي الذاتي نخبر التغييرات في الزمان من الداخل، فنحن هنا لا نعني سلسلة متعاقبة من الحالات المتميزة، لكننا نعني حاضرا بوصفه صادرا عن ماضينا وبوصفه صائرا إلى مستقبل لا ندركه في وضوح، فالزمان الذي ندركه في وضوح هذه الخبرة ليس هو الزمان الخارجي كما تدل آلة ضبط الوقت، بل هو خبرة فعلية بالتغيير تتداخل فيها مراحل القبل والبعد وهذا هو ما يسميه برغسون بالديمومة (۱).

وبين اللحظة والديمومة تتوضح رؤى الزمن وتكثر تعريفاته فيغتدي كل ما يمضي بالتعارض مع كل ما يبقى (٦)، والزمن بحسب تعريف أرسطو في كتابه الطبيعة "هو عدد الحركات الحاصلة قبل وبعد. فاستمرارية الزمن من استمرارية الحركة "(٤)، في حين يرى أفلوطين عكس ذلك ويفترض أن الزمن شيء قائم بذاته وأن الحركة والسكون يحدثان داخل الزمن في حين لا يحدث الزمن في شيء آخر (٥). ويعرف أوغسطين الزمن تعريفا نفسيا فهو يرى أن الزمن يشغل مساحة معينة في الذاكرة الواعية، فهو ذاتي أو سيكولوجي لأن الأزمنة الماضية والحاضرة والمستقبلية تعتمد على الذهن ولا يوجد سوى حاضر الأشياء الماضية ونسميه الذاكرة وحاضر الأشياء الحاضرة ونسميه التوقع (١).

ان الزمن النفسي من الغموض والميوعة والنسبية ما يجعله عصيا على الفهم، كما انه يضع آثاره في الذاكرة ليشكل صورا حية تجيش بالأحاسيس والأوهام والخيالات، انه عملية تكديس للماضي الذي يتراكم فوق الماضي فالزمن مظهر نفسي لا مادي ومجرد لا محسوس، يتجسد فيه الوعي من خلال ما

<sup>(</sup>١) حدس اللحظة: غاسلون باشلار، ت: رضا عزور، ٢.

<sup>(</sup>٢) الموسوعة الفلسفية المختصرة: ترجمة فؤاد كامل، جلال العشري، عبد الرشيد صادق، ١١٤.

<sup>(</sup>٣) في نظرية الرواية: عبد الملك مرتاض: ٢٠١.

<sup>(</sup>٤) إذن ما الزمن؟ ريتشارد غيل: مجلة الموقف الثقافي، العدد، ٢٩، ٢٠٠٠م، ١٨ – ٢١.

<sup>(</sup>٥) م. ن.

<sup>(</sup>٦) الزمن التراجيدي في الرواية المعاصرة: سعد عبد العزيز، ٣٥.

<sup>(</sup>٧) في نظرية الرواية: ٢٠١.

يتسلط عليه بتأثيره الخفي غير الظاهر لا من خلال مظهره في حد ذاته، فهو وعي خفي لكنه متسلط ومجرد يتمظهر في الأشياء المجسدة(١).

اما (كانت) فقد بدا بالأولوية المنطقية للزمن بوصفه الشكل الذي يكون عليه إحساسنا منطلقا من استمرارية الزمن نسبة إلى استمرارية التغيير، فاللحظة الحالية التي تربط الماضي بالمستقبل بصفتها إنهاء للماضي وبداية للمستقبل هي التي تجعل الزمن مستمرا<sup>(۱)</sup>. ومع التعريفات الزمانية نجد ثمة خصائص بارزة ألمح إليها معظم النقاد في سياق حديثهم عن الزمن<sup>(۱)</sup>، الأولى: ان الزمن أمر نسبي، ونسبيته تأتي عن طريق الأحداث المتغيرة أو الأشياء الثابتة التي نتصل بها في حياتنا اليوم.

الثانية: ان الزمن يكشف عن صفتين من صفات الترتيب الأولى علاقة (قبل وبعد) التي تجمع بين لحظتين، والثانية علاقة الماضي - الحاضر - المستقبل، وهي علاقة بين حدود ثلاثة فالحاضر يجب ان يكون ماضيا ومستقبلا.

#### الزمن الطبيعي:

الزمن الطبيعي هو الزمن الذي يمكننا إحصاءه واستغلاله في تنظيم علاقاتنا الواقعية فهو يعمل على دفعنا إلى الإمام كما يدفع بحاضرنا إلى التردي في العدم (أ). فالزمن الطبيعي هو مقدار حركة الشمس في الفلك ويمكن تقسيم هذه الحركة على أعوام وفصول وشهور وهكذا إلى أن نصل إلى اصغر جزء من الوقت (أ). ولنا في هذا حديث مشهور للرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) ((إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات والأرض، وان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم)) (أ). وقد مال العرب القدامي إلى الزمن الطبيعي في تعريفاتهم،

<sup>(</sup>١) إذن ما الزمن؟: ١٩.

<sup>(</sup>٢) الفضاء الروائي عند جبرا: إبراهيم جنداري، أطروحة دكتوراه، ٣٧.

<sup>(</sup>٣) في نظرية الرواية: عبد المالك مرتاض: ٢٠١.

<sup>(</sup>٤) الزمن التراجيدي في الرواية المعاصرة: ٣٥.

<sup>(</sup>٥) الزمن عند الشعراء العرب قبل الإسلام: د. عبد الإله الصائغ، ٤٩.

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم: للإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري: ج٣، ١٣٠٥.

وسمي عندهم بالزمن الفلكي، فالزمان عند ابن فارس هو ساعات الليل والنهار والوقت الطويل والقصير (۱٬۰ وعرف الخوارزمي (ت ٣٨٧) بأنه مدة تعدها الحركة مثل حركة الأفلاك وغيرها (۱٬۰ وأشار أبو الهلال العسكري (ت ٣٩٥) إلى أن الأحداث تتلاحق وتتعاقب كتعاقب الليل والنهار وعرّف الزمن بأنه أوقات متوالية مختلفة او غير مختلفة (۱٬۰ و

أما ابن سينا (ت٤٢٨) فقد عرف الزمان بأنه مقدار الحركة من جهة المتقدم والمتأخر<sup>(1)</sup>. وعرفه ابن القيم الجوزية (ت ٧٥١) بأنه عبارة عن مقارنة حادث من الحركة العلوية لحادث من حركة العباد ومعيارا له ولهذا اسماه النحاة ظرفا لأنه مكيال ومعيار يعلم به مقدار الحركة والفعل وتأخره وقربه وبعده وطوله وقصره وانقطاعه ودوامه<sup>(0)</sup>. فيما قسم الزركشي (ت ٧٩٢) الزمان على قسمين هما<sup>(1)</sup>:

١ - زمان حقيقي وعرفه بأنه مرور الليل والنهار او مقدار حركة الفلك.

۲ – زمان تقديري أو افتراضي.

وعرفه المتكلمون بأنه عبارة عن متجدد معلوم ومجيئه موهوم، وقد عدّ عدد من المتكلمين الجسم والزمان والحركة متصلة وتنقسم بالوهم فقط، وتصور هؤلاء الزمان تصورا أرسطيا فيما عدا قولهم في بداية العالم والزمان بعد الله الأزلي الذي كان وحده ثم خلق (٢).

#### الزمن لغة:

أما تعريف الزمن في المعجمات العربية فهو يدخل ضمن المعنى اللغوي فقط، فنجد ان الخليل بن احمد الفراهيدي (ت ١٧٥) يعرفه " بأن الزمن من الزمان،

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة: ابن فارس: ٢، ٢٥٨.

<sup>(</sup>٢) الحدود الفلسفية: عبد الأمير الاعسم، ٢١١.

<sup>(</sup>٣) الفروق اللغوية أبو هلال العسكري، ٢٢٤.

<sup>(</sup>٤) الحدود الفلسفية: عبد الأمير الاعسم، ٢٥٣.

<sup>(</sup>٥) الزمان في الفكر الديني والفلسفي القديم: حسام الالوسي، ١٥١.

<sup>(</sup>٦) البرهان في علوم القرآن: الزركشي، ٤، ١٤٤.

<sup>(</sup>٧) الزمان في الفكر الديني والفلسفي القديم، حسام الالوسي، ١٥١.

والفعل زمنا يزمن زمنا وزمانه والجميع الزمني للذكر والأنثى أو زمن الشيء طال عليه الزمن "(۱)، وعرفه الجوهري (ت ٣٩٨) " بأنه اسم لقليل الوقت وكثيره "(۲)، وذكر ابن فارس (ت ٣٩٥) "إن الزمن وقت من الزمان وهو الحين، قليله وكثيره، يقال زمن وزمان والجمع أزمان وأزمنة "(۲). وعرفه الفيومي (ت ٧٧٠) بأنه "مدة قابلة للقسمة ولهذا يطلق على الوقت القليل والكثير ويجمع على أزمنة وأزمان وأزمن، والسنة أربعة أزمنة وهي الفصول "(٤).

#### الزمن الصرفي والنحوي:

ان الزمن النحوي هو عبارة عن تراكيب تدل على المضي والحضور والاستقبال ويشترك مع الصرف باعتباره صيغ تدل على وقوع أحداث مختلفة زمنيا تربط بالعلاقات الزمنية عند المتكلم وهذه العلاقات هي التي تحدد المجال الزمني الذي يقع فيه الفعل الماضي أو صيغة فعل (٥٠). ويرى وليم رايت "أن الصيغ الزمنية للفعل العربي صيغتان اثنتان فقط، إحداهما تعبر عن حدث تم وكمل من حيث علاقته بغيره من الأعمال، والأخرى تعبر عن حدث لم يتم، حدث ابتدئ به واتصلت أحداثه ولم ينته بعد (٥٠) ويكاد لا يخلو كتاب من كتب التفسير أو النحو أو فقه اللغة من إشارات عميقة تتجاوز مستوى التقسيم الثلاثي الكلاسيكي للزمن وتتعداه إلى محاولة معاينة عدد الخروجات التي تتم في الاستعمال اللغوي، من خلال شواهد من الشعراء أو آيات من القرآن الكريم، إذ تصبح تلك الصيغ الزمنية خالية من أية زمنية بسبب تجلي هذه الزمنية من خلال عدد من المعينات، وقد ذكر إبراهيم السامرائي ان الزمان لا يتحصل من الفعل عصيغته المنفردة وإنما يتحصل من بناء الجملة فقد تعين الزيادات الموجودة في الجمل الفعل على تقرير الزمان

<sup>(</sup>١) العين: الخليل بن احمد الفراهيدي، ٧/ ٣٧٥.

<sup>(</sup>٢) الصحاح: الجوهري، ٥، ٢١٣١.

<sup>(</sup>٣) مقاييس اللغة: ابن فارس، ٣، ٢٢.

<sup>(</sup>٤) المصباح المنير: الفيومي، ١، ١٤٨.

<sup>(</sup>٥) في النحو العربي: نقد وتوجيه، مهدي المخزومي، ١٤٧.

<sup>(</sup>٦) تاريخ اللغات السامية: ولنفسون، ١٦.

بصورة واضحة<sup>(١)</sup>.

كما لجأ عدد من النحويين إلى تحديد الزمن بحسب وظيفة الأدوات، ووجد قسم منهم أن التغييرات الزمنية في الجملة تأتي في اغلبها من استعمال الأدوات (').

ويميز تمام حسان في كتابه (اللغة العربية معناها ومبناها) بين الزمن الصرفي والزمن النحوي، فالزمن الصرفي يظهر من خلال الصيغ والزمن النحوي يظهر من خلال السياق، فالصيغ تتساوى والذي يزمنها هو موقعها في السياق (٣).

#### الزمن في الرواية:

يؤدي الزمن السردي بوصفه احد العناصر المهمة في الرواية دورا كبيرا في صياغة شكلها وتحديد إطارها الخارجي وترصين بنائها الداخلي، وكان التتابع المنطقي للأحداث هو الصفة الغالبة في الأعمال السردية المكتوية والمروية في السابق، لكنه وبعد روايات مارسيل بروست وتوماس مان ووليم فوكنر بدا يأخذ قالبا آخر يعلن استقلاله عن زمن الحكاية في محاولة لإبراز مفاتنه وإظهار جماليته وبدأت الأفكار التي تجعل الزمن مجرد أداة تربط الأحداث فيما بينها تزول نهائيا لتحل محلها أفكار أخرى تجعل الزمن يأخذ بعدا آخر يحمل سمة الغموض "ويعتمد في اغلب الأحوال أطروحة غير مكتوبة تفيد بأن الزمن ظاهرة متكاملة وقابلة للتفسير "(°). ولم يعد مطلوبا من الزمن الأدبي ان تتطابق قوانينه مع قوانين الزمن في الحياة الحقيقية بعد إعلانه الثورة على منطقية الترتيب الزمني للأحداث ومن ثم يتلاعب بها الراوي

<sup>(</sup>١) الفعل زمانه وأبنيته: د. إبراهيم السامرائي، ١٥.

<sup>(</sup>٢) اثر المعنى القرآني في تحديد الأداة: خزعل فتحي زيدان، أطروحة دكتوراه، ٤٩.

<sup>(</sup>٣) اللغة العربية معناه ومبناها: تمام حسن، ٢٤١.

<sup>(</sup>٤) البناء الفني لرواية الحرب في العراق: عبد الله إبراهيم، ٣٨ وينظر: تيار الوعي: روبرت همفري، ت محمود الربيعي، ١٩ - ٢٥.

<sup>(</sup>٥) باختين والزمن والسردي الحديث: سبنسي بيرثن، ترجمة د. محمد درويش، مجلة الأقلام، العدد السادس، ١٩٩٩، ٣٥.

رجوعا واستباقا.

لقد تمثلت المحاولات الأولى لدراسة الزمن الروائي وتحليله في جهود الشكلانيين الروس الذين وضعوا الأسس الرصينة لذلك، وقد تمثل الزمن الروائي في النقد الشكلاني برسم بياني أضفى الصفة الطولية على النصوص التي تقترب من الماضي والحاضر وبين مختلف وجهات النظر على نحو متواصل تقريبا(). وقد شكلت طروحات الشكلانيين منطلقا انطلق منه البنيويون فيما بعد وارتكزوا على العلاقات التي تجمع بين الأحداث وترتبط بين أجزائها وليس على طبيعة الأحداث في ذاتها، وتوزعوا بين طريقتين لعرض الأحداث في العمل الأدبي ():

الأولى: أن يخضع السرد لمبدأ السببية فتأتي الوقائع مسلسلة على وفق منطق خاص.

الثانية: أن يتخلى عن الاعتبارات الزمنية بحيث تتابع الأحداث من دون منطق داخلي، ومن هنا جاء تمييزهم بين المتن والمبنى، إذ يظهر المتن الحكائي كمجموعة من الحوافز التي تتابع زمنيا على وفق منطلق يعتمد على السبب والنتيجة، فيما يظهر المبنى الحكائي بوصفه مجموعة من الحوافز التي تترتب حسب التتابع الذي يقتضيه العمل<sup>(٣)</sup>.

وهناك شكل ثالث يتم فيه سرد ما يحدث لاحقا قبل وقوعه كحدث، ومن خلال هذه الأشكال الثلاثة يقدم توماشفسكي نوعية العلاقات بين المتن الحكائي والمبنى الحكائي المتن هو الحكاية كما يفترض أنها حدثت في الواقع أي بمراعاة منطقي التتابع والترتيب، في حين يتشكل المبنى مرويا أو مكتوبا، وفي هذه الحالة يكون المبنى خاضعا لقواعد الكتابة، وقواعد الحكي وأنساقه وبهذا المعنى يظهر البناء في كل عمل سردي بدرجات متفاوتة، فقد تتوافر القصة البدائية على

<sup>(</sup>۱) م. ن: ۳۵.

<sup>(</sup>٢) نظرية المنهج الشكلي: نصوص الشكلانيين الروس، ترجمة إبراهيم الخطيب: ١٧٩، ينظر: الفضاء الروائى عند جبرا إبراهيم جبرا: ٤١.

<sup>(</sup>٣) نظرية المنهج الشكلى: ١٧٩.

<sup>(</sup>٤) تحليل الخطاب الروائي: ٨٢.

ابسط مستوى من البناء، في حين يتجلى التعقد في القصة القصيرة الحديثة والرواية، ويكاد المنظرون يجمعون على هذا التحديد لمفهومي المتن والمبنى، بيد أنهم اختلفوا في التسميات، فسمي المتن برالقصة، الحكاية، الملفوظ، المدلول، محتوى التعبير) والمبنى يسمى (الخطاب، السرد، اللفظ، الدال، شكل التعبير) (1).

وبرزت أهمية الزمن في النقد الروائي (الانجلوسكسوني) فأكد نقاده على الربط بين الزمن وموضوعات الرواية، ورأى لوبوك انه يتعين على الراوي "أن يمتلك القدرة على تمثيل صيغة الزمن من خلال بناء الرواية الكلي لأن الزمن موضوع بناء الكتاب كله وان صيغة الزمن لا بد من تمثيلها، وان ثمة ما هو أكثر من حضور محتوياتها بحسب ترتيبها، فلو كان الزمن صلب الكتاب فإن سطوره وفصله لا بد ان تبين ذلك"("). ويقسم ادوين موير الرواية بحسب العلاقة بين موضوعاتها والزمن على ثلاثة أقسام (الرواية الدرامية) ويكون حضور الزمن فيها فاعلا لوقوع عالمها الخيالي فيه، و(الرواية الشخصية) الذي يقع عالمها الخيالي في المكان، و(الرواية التسجيلية) والتي يجري فيها الزمن في انتظام رتيب قاس خارج عن الشخصيات، فهو فن خارجي غير مستقر ذاتيا وإنسانيا في نفوس الشخصيات "ناهوري فورستر أن "التتابع الزمني يتداخل في تنظيم اصغر وحدات الجملة"(أ).

وينطلق لوكاتش في تعامله مع الزمن في الرواية من الدراسات الفلسفية والفكرية لا سيما في إعطاء المقولات الجمالية صفة تاريخية في ربطه بين ظهور الرواية وصعود الطبقة البرجوازية وهو يرى ان كل ما في الرواية من تتابع الأحداث هو معركة ضد قوى الزمن<sup>(٥)</sup>، وتأثر لوكاتش بمفهوم الديمومة عند برغسون "إن أعظم توافق يقوم بين الفكرة والواقع لهو الزمن، وجريان الزمن بوصفه ديمومة،

 <sup>(</sup>١) بناء السرد الثقافي في قصة (بياض ورياض) لمؤلف مجهول أنموذجا: محمد الشوابكي وفايز قيس، أبحاث اليرموك: ٩٢.

<sup>(</sup>٢) صنعة الرواية: لوبوك: ترجمة عبد الستار جواد، ٥٥.

<sup>(</sup>٣) بناء الرواية: ادوين موير: ترجمة إبراهيم الصيرفي، ٦٣.

<sup>(</sup>٤) أركان القصة: فورستر: ترجمة كمال عياد، ٥٣.

<sup>(</sup>٥) نظرية الرواية: جورج لوكاتش: ترجمة الحسين سحبان، ١١٧.

والرواية التي هي الشكل الوحيد لتيه الفكرة المتعالي هي أيضا الشكل الوحيد الذي يفسح مكانا للزمن الواقعي، للديمومة البرغسونية "(۱)، ويختلف لوكاتش عن هيجل، وبرغسون، اللذين يريان ان الزمن هو نمط من انجاز ذي دلالة وصفية متطورة، في حين يرى لوكاتش أن الزمن هو "عملية انحطاط متواصلة وشاسعة تقف بين الإنسان والمطلق "(۱).

ويعتقد باختين "أن المهم هو رؤية وتفكير العالم من خلال تنوع المضامين وتزامنها والنظر إلى علاقاتها من زاوية زمنية واحدة "(") وقد حدد ثلاثة ملامح أساسية تميز الرواية عن بقية الأجناس الأدبية وهي (١٠):

١ - الأبعاد الأسلوبية الثلاثة المرتبطة بالوعي اللغوي المتعدد والمتحقق
 في الرواية.

٢ - التغير الجوهري الذي تحققه في الأنساق الزمانية للصورة الأدبية.

٣ - المنطقة الجديدة التي تفتحها الرواية لبناء صورة أدبية، لا سيما منطقة التماس
 مع الحاضر بكل ما في ذلك من نهاية مفتوحة.

ونظر جون بويون إلى الزمن نظرة سيكولوجية من خلال طابعين رئيسين هما(٥):

١ - كثافة سيكولوجية للحكي ويفترض رؤية واقعية للشخصيات تعالج ما
 اسماه بأنماط الفهم، ومن خلالها يجعل الرؤية (من الخلف - مع - من الخارج).

٢ - ويبرز الطابع الثاني من خلال وصف المدة التي ليست جريانا بسيطا
 بدون أي من السمات الخاصة بالزمن. ومن خلال هذين الطابعين ينطلق جون
 بويون من سياق فلسفي شايع هيدجر وسارتر في ان الزمنية المسبقة في أصلها ليس

<sup>(</sup>١) م. ن.

<sup>(</sup>٢) بنية الشكل الروائي: حسن بحرواي، ١٠٩.

<sup>(</sup>٣) قضايا الفن الإبداعي عند دوستوفسكي: م. ب. باختين: ترجمة د. جميل نصيف التكريتي، ٥٤.

<sup>(</sup>٤) باختين والزمان والسردي الحديث: ٤٦.

<sup>(</sup>٥) تحليل الخطاب الروائي: ٨٢.

لها وجود وإنما هي ميزة ما يمكن تزمينه، انه يلغي تناول البنية المسبقة للزمن الروائي ويفرض البحث في التتابع الخارجي البسيط للأحداث والمواقف مقابل تركيزه على معنى تسلسل الأحداث كما يتم داخل نفسية الشخصية الروائية، انه يجعل من احترام خاصية الزمن مقياسا للفهم النفسى للعمل (۱).

وينطلق رومان انجاردن من الفلسفة الظاهراتية التي تعد الزمان مقولة رئيسية فالوجود الإنساني بحسب رأيهم (مشكل من قبل الزمن) والظاهراتية فلسفية ذاتية يقوم تنظيرها الأدبي على مفهوم النص المغلق. ان كل عمل أدبي يمتد زمنيا في سياق الأحداث والموضوعات الأدبية يشكل زمانا باطنيا خاصا بالعمل ويظهر منغلقا على ذاته وله ديناميته الخاصة ويشترط انجاردن ضرورة وحدة المنظومات الزمانية للأزمنة المختلفة في العمل الأدبي، ويرى أنه يجب أن تتعين أجزاء العمل في القراءة بالترتيب نفسه الذي ترد عليه في العمل".

وقسم بوتور زمن الرواية على ثلاثة أزمنة، زمن الكتابة، وزمن المغامرة وزمن القراءة وغالبا ما ينعكس زمن الكتابة على زمن المغامرة بواسطة زمن القراءة. فيقدم لنا الكاتب خلاصة أحداث جرت خلال أيام أو سنوات في دقائق أو ساعات أ. ويكشف بوتور أهمية الاطلاع على مختلف أنواع التتابع والتعاقب، ورصد حركة الانقطاع الزمني الذي يتم فيه الانتقال من زمن إلى آخر في الرواية باعتماد إشارات مثل (وفي الغد) أو (بعد قليل)، وبتعبير الفصول، كما يكشف تميز بنية الزمن من حيث سرعته وتباطئه، كما ينجلي في الخلاصة والوقفة والحوار. مما جعل مقولة الوائي أ.

<sup>(</sup>١) الفضاء الروائي عند جبرا إبراهيم جبرا: ٤٥.

<sup>(</sup>٢) الخبرة الجمالية (دراسة في فلسفة الجمال الظاهراتية): سعيد توفيق، ٤٥. ينظر: البناء الفني في رواية البحر لحنا مينا، ٧٦.

<sup>(</sup>٣) تحليل الخطاب الروائي: ٦٩.

<sup>(</sup>٤) تحليل الخطاب الروائي: ٦٩.

وتطرق توماس مان إلى إن هناك تقاطعا فريدا تماما للفترات الزمنية، مخصصا في الحقيقة للتقاطع مع فترة ثالثة يود القارئ أن يستقبل فيها علاقة ترتبط بسجل ثلاثي للزمن، زمنه الخاص، وزمن المخبر، والزمن التاريخي(١).

وذهب البنيويون إلى التمييز بين القصة التي هي خطاب، والحكاية، فبحثوا في العلاقة بين زمن الحكاية وزمن الخطاب، كما بحثوا مظاهر القصة او الطريقة التي يتصور بها الراوي الحكاية، فضلا عن أحوال القصة التي تتوقف على نوع الخطاب الذي يستخدمه الراوي كي يطلعنا على الحكاية (٢٠).

وأشار رولان بارت إلى وجود الزمن بوصفه عنصرا من عناصر نظام سيميائي فالزمنية عنده ليست سوى مستوى بنيوي من مستويات السرد، ومثلما هو السأن في اللغة، فالزمن لا يوجد سوى في شكل نسق، فالزمن لا ينتمي إلى الخطاب بمفهومه الضيق، وإنما ينتمي إلى المرجع فالسرد واللغة لا يعرفان سوى زمن سيميولوجي، اما الزمن الحقيقي فهو وهم مرجعي او واقعي (").

وطرح تودوروف قضايا عدة في إطار الزمن تركزت في ثلاثة محاور وهي:(١)

١ - محور النظام: ويشمل تداخلات السرد بين القبل والبعد، وما ينشأ عنه
 من استباقات واسترجاعات.

٢ - محور المدة: ويشمل المقارنة بين الزمن الذي من المفروض ان يمتد فيه الفعل الروائي المقدم وبين الزمن الذي نحتاجه لقراءة الخطاب الذي يستدعيه هذا الفعل وأحوال السرد سرعة او بطئا والتي تجسدها معا الوقفة والحذف والمشهد والتلخيص.

٣ - محور التواتر: ويميز فيه حالات القص، المفرد والمكرر والمؤلف.

<sup>(</sup>١) عالم الرواية: رولان بورتوف، ريال اوتيليه، ت نهاد التكرلي، الطبعة الأولى، ١١٨.

<sup>(</sup>٢) نظرية البنائية في النقد الأدبي: د. صلاح فضل، ٤٧٠

<sup>(</sup>٣) التحليل البنيوي للسرد: رولان بارت، ترجمة حسن بحراوي، بشير القمري، عبد الحميد عقار مجلة آفاق، العدد ٨ - ٩، ١٦،١٩٨٨.

<sup>(</sup>٤) الشعرية: تودوروف ن ت شكري المبخوت ورجاء بن سلامة، ٤٨ - ٥٠.

وأكد تودوروف على النظام ورأى أن نظام (زمن الخطاب) لا يمكن أن يكون موازيا تماما لنظام المحكي (زمن التخيل) وثمة بالضرورة تدخلات في (القبل والبعد) ومرد هذه التدخلات الاختلاف بين الزمنين من حيث طبيعتهما، فزمنية الخطاب أحادية البعد وزمنية التخيل متعددة، واستحالة التوازي تؤدي إلى الخلط الزمني الذي تميز فيه بداهة بين نوعين رئيسين، الاسترجاعات او العودة إلى الوراء والاستقبالات او الاستباقات، فالاستباقات إعلان مسبق عما سيحدث، والاسترجاعات تروى فيما بعد ما قد وقع من قبل (۱).

وقسم تودوروف الأزمنة على أزمنة داخلية وخارجية، وذكر ثلاثة أزمنة (زمن القصة المحكية، زمن الكتابة، وأخيرا زمن القراءة) وثلاثة أزمنة خارجية (زمن الكاتب، زمن القارئ، والزمن التاريخي)، وهذه الأزمنة (داخلية وخارجية) تدخل في علاقة مع بعضها ومجموع العلاقات الموجودة بين كل هذه المقولات هو الذي يحدد الإشكالية الزمنية للحكي (۱).

ويميز جان ريكاردو في كتابه قضايا الرواية الجديدة بين الزمن السردي وزمن القصة من خلال محورين متوازيين يسجل في أحدهما زمن السرد وفي الأخر زمن القصة وينظر من خلال عدة نماذج أنواع العلاقات التي تتم بين المحورين وفي سرعة السرد يحاول دراسة علاقة الديمومة القائمة بحسب طبيعة الحكي بين المستويين الزمنيين فيحدد ضمن سرعة السرد هذه الخصائص "".

١ - مع الحوار يكون نوعا من التوازن بين المحورين.

٢ - مع الأسلوب غير المباشر الذي يلخص العديد من الأحداث تسرع وتيرة السرد.

٣ - مع التحليل السيكولوجي والوصف يتباطأ الحكي.

وينطلق جيرارجنيت من مقولة لكرستيان ميتز التي تؤكد فيها كون المحكي، مقطوعة زمنية مرتين فهناك من جهة زمن الشيء المحكي، ومن جهة ثانية زمن

<sup>(</sup>١)الشعرية: تودوروف ت: شكري المبخوت ورجاء بن سلامة: ٤٨.

<sup>(</sup>٢) انفتاح النص الروائي: سعد يقطين، ٤٢.

<sup>(</sup>٣) تحليل الخطاب الروائي: ٦٨.

الحكي أي أن هناك زمنين زمن الدال وزمن المدلول، ويحيل جيرارجنيت نوعية العلاقة بين الزمنين على ما اسماها المنظرون الألمان بزمن القصة وزمن الحكي، ويلاحظ أن الحكي الأدبي هو أكثر صعوبة للإحاطة به واستيعابه وذلك لأن أي زمن لا يمكن أن يستهلك إلا في زمن محدود هو زمن القراءة، كما أن إحدى وظائف الحكاية هي إدغام زمن في زمن آخر(۱).

ان زمنية الحكاية المكتوبة، شرطية أو أداتية، لأن السرد يتم إنتاجه كغيره من الأشياء داخل الزمن انه موجود في الفضاء، وبصفتها فضاء يكون الزمن اللازم لاستهلاكهما هو الزمن اللازم لعبورهما او اجتيازهما عند القراءة (٢٠).

وكما فعل تودوروف أقام جيرار جنيت ثلاث علاقات للراسة الزمن في ضوء العلاقة بين زمن القصة وزمن الحكاية وهي (٣):

١ - علاقة الترتيب: - وتقوم على توضيح الصلات بين الترتيب الزمني لتتابع الأحداث في القصة والترتيب الزمني لتنظيمها في الحكاية.

٢ - علاقة المدة: - وتقوم على توضيح الصلات بين المدة المتغيرة لهذه الأحداث أو المقاطع القصصية أو المدة الكاذبة في الحكاية (طول النص).

٣ - علاقة التواتر: - ويقصد بها العلاقات بين قدرات تكرار القصة
 وقدرات تكرار الحكاية.

وانطلق جينيت في تحديد التواتر من كون الحدث ليست له إمكانية ان ينتج فحسب وإنما أن يعاد إنتاجه، أي يتكرر مرة أو عدة مرات في النص الواحد، وأنواع التواتر التي يضبطها هي (١٠):

١ - الانفرادي: خطابا وحيدا يحكى مرة واحدة ما جرى مرة واحدة.

٢ - التكراري: ما يحكى عدة مرات حدثا واحدا.

٣ - التكراري المتشابه: يحكي مرة واحدة أحداثا عدة متشابهة او متماثلة.

<sup>(</sup>١) تحليل الخطاب الروائي: ٧٦.

<sup>(</sup>٢) خطاب الحكاية: ٤٥ - ٤٦.

<sup>(</sup>٣) م. ن: ٤٧.

<sup>(</sup>٤) تحليل الخطاب الروائي: ٧٨.

ولم يقف جنيت عند حدود التمييز الثنائي بين القصة والخطاب، بل اخذ يتابع التفريق بين الحكاية (الخطاب السردي) لا يتابع التفريق بين الحكاية بوصفها خطابا سرديا، والحكاية (الخطاب السردي) لا يمكنها أن تكون حكاية إلا لأنها تروي قصة، وإلا لما كانت سردية ولما كانت خطابا، إنها تعيش بصفتها سردية من علاقتها بالقصة التي ترويها وتعيش بصفتها خطابا من علاقاتها بالسرد الذي ينطق بها(۱).

## الزمن في القصة القرآنية:

أخذت القصة مساحة واسعة من القرآن الكريم محققة أهدافا كثيرة، كانت العبرة والموعظة الهدف الأساسي منها، غير ان هناك أهدافا جمالية لا تقل أهمية عن الهدف الأساسي، وقد مثلت أحد وجوه إعجاز القرآن الكريم " فهي إخبار عن غيوب سالفة وردت ممن لم يعرف الكتب ولم يجالس أصحاب التواريخ "("). وتصب جميعها في قالب واحد، هو تربية الإنسان على وفق منهج سماوي يضمن له النجاة ويحقق الهدف الذي من اجله خلق ليكون خليفة الله في الأرض. لذا نجد ان القصص القرآني جاء ("):

أولا: إثبات الوحي والرسالة فمحمد صلى الله عليه وسلم لم يكن كاتبا ولا قارئا ولا يعرف عنه انه جالس أحبار اليهود والنصارى.

ثانيا: بيان ان الدين كله من عند الله من عهد نوح عليه السلام إلى عهد محمد (صلى الله عليه وسلم).

ثالثًا: بيان ان وسائل الأنبياء في الدعوة موحدة وان استقبال قومهم لهم متشابه.

رابعا: بيان الأصل المشترك بين دين محمد(صلى الله عليه وسلم) ودين إبراهيم (عليه السلام) بصفة خاصة ثم أديان بني إسرائيل بصفة عامة.

خامسا: بيان أن الله ينصر أنبياءه في النهاية ويهلك المكذبين وذلك تثبيتا

<sup>(</sup>۱) خطاب الحكاية: ۲۰۱، وينظر أيضا عودة خطاب الحكاية: جيرار جنيت، ت محمد معتصم، ۱۶ - ۱۰.

<sup>(</sup>٢) السردية العربية: د. عبد الله إبراهيم، ٥١.

<sup>(</sup>٣) التصوير الفني في القرآن الكريم: سيد قطب: ١١٨ - ١٢٦.

لمحمد صلى الله وعليه وسلم.

سادسا: تصديق التبشير والتحذير.

سابعا: بيان نعمة الله على أنبيائه وأصفيائه.

ثامنا: تنبيه أبناء آدم إلى غواية الشيطان، وإبراز العداوة الخالدة بينه وبينهم منذ أبيهم آدم.

تاسعا: بيان قدرة الله على الخوارق كقصة خلق آدم ومولد عيسى عليهما السلام.

عاشرا: بيان عاقبة الطيبة والصلاح، وعاقبة الشر والإفساد.

الحادي عشر: بيان الفارق بين الحكمة الإنسانية القريبة العاجلة، والحكمة الكونية البعيدة.

لقد جاءت القصة القرآنية لتعمق العقيدة في النفوس وتبصر بها العقول وتسمو بالإنسان سموا روحيا وخلقيا ونفسيا واجتماعيا، كما جاءت أيضا بكثير من الحقائق العلمية المتعلقة بالكون والإنسان والحياة والأحياء في السماوات والأرض فضلا عما في القصة القرآنية من رونق الأسلوب وبديع النظم وجمال الصورة وما فيها من المواقف والتحاليل النفسية التي يجد فيها علماء النفس بغيتهم (۱).

والقصة القرآنية هي قصة واقعية لا يجوز لأي كان ومهما كانت مسوغاته ان يشكك في صدقها، وقد وصفها الله تعالى بأحسن القصص إذ يقول في كتابه العزيز ﴿ نَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَآ أُوْحَيْنَآ إِلَيْكَ هَنذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلهِ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَآ أُوْحَيْنَآ إِلَيْكَ هَنذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلْكُ اللهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْقُولِ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ عَلْكُولُ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ ع

والقصة في الأصل حكاية الماضي البعيد او القريب، والإنسان لا يعيش بلا ماض، كما تتميز القصة عن الفنون الأدبية الأخرى بعنصر الزمن، والإنسان الذي يحس بالزمن من دون سائر المخلوقات مدعو إلى تحديد مكانه ودوره عبر خط الزمان الطويل الذي بدأ قبله ولم ينقطع عنده، بل سيطويه ليستمر بعده إلى ما

<sup>(</sup>١) القصص القرآني، إيحاؤه ونفحاته: د. فضل حسن عباس ١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف/ الآية ٣.

شاء الله والى ان يرث الله الأرض ومن عليها. ومن إعجاز القرآن الكريم انه أيقظ في الإنسان الإحساس العميق بالزمن، بالموت، بالذاهبين، بالمقبلين، بالماضي، بالمستقبل، بالمصير، بالمسؤولية () ﴿ أُوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ اللَّهِينَ مِن قَتِلِهِمْ ۚ كَانُواْ أَشَدٌ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكُثَرَ مِمّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِنَتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ لِيَظْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ لِيَظْلِمُونَ اللَّهُ لِيَظْلِمُونَ ﴾.

لقد نظر الباحثون في زمن القصة القرآنية نظرة تاريخية وانحصر تفكيرهم في الزمن الطبيعي لذا جاءت أفكارهم محصورة في هذه الزاوية فحسب، إذ ذكر اغلبهم ان الزمن في القصة القرآنية لم يكن موجودا، مرتكزين في ذلك على ان أحداث القصص القرآني لم تكن مرتبة ترتيبا منطقيا كما انها لم تذكر زمن وقوع الحدث، ولم ترد إشارة للزمن الا في حدود الحاجة إليها.

ان من النقاد من يأخذ على القرآن الكريم عدم الترتيب في الزمن القصصي.. والجواب عن هذا المأخذ يفهم ما قرأناه مرارا في قصص الأنبياء والأمم الواردة في القرآن وهو انه لم يقصد بها التاريخ او سرد الوقائع مرتبة بحسب أزمنة وقوعها، وإنما أراد الاعتبار والعظة ببيان النعم متصلة بأسبابها. ومتى كان هذا هو الغرض منه فالواجب ان يكون ترتيب الوقائع في الذكر على الوجه الذي يكون ابلغ في التذكير وادعى إلى التأثير (٢).

لقد ذكر محمد احمد خلف الله إن من بين ظواهر الحرية الفنية في القرآن الكريم (٣):

١ - إهمال القصة القرآنية مقومات التاريخ من زمان ومكان فليست في القرآن الكريم قصة واحدة عنى فيها بالزمان.

٢ - اختياره لعدد من الأحداث دون غيرها.

٣ - كان لا يهتم بالترتيب الزمني أو الطبيعي في إيراد الأحداث وتصويرها

<sup>(</sup>١) في الأدب الإسلامي: محمد الحسناوي، ٢٤٧ - ٢٤٨.

<sup>(</sup>٢) تفسير المنار: محمد رشيد رضا، ج ١، ٣٦٧.

<sup>(</sup>٣) الفن القصصي في القرآن الكريم: محمد احمد خلف، ٥١.

وإنما كان يخالف هذا الترتيب ويتجاوزه.

وذكر التهامي نفره في كتابة سيكولوجية القصة في القرآن الكريم (ان القصة القرآنية) لا يعنيها من ذكر الزمان تحديد تاريخ الحادثة، ولا مدتها، إلا إذا كان أبعاد في تعيينها لقيمة الحادثة نفسها أما الترتيب الزمني للأحداث وما يتبعه من مراعاة الترتيب في الذكر والوقائع التاريخية فإن القرآن لم يلتزمه.. فالقرآن الكريم لم يهتم بالزمن حتى يرتب عليه الأحداث (١).

ان مثل هذا الكلام كان يمكن أن يكون مقبولا لو انه كتب في عصور سابقة، ولكن في هذا الوقت بعد ظهور النظريات الحديثة وبعدما تعددت مفاهيم الزمن لا يجوز الموافقة عليه فالزمن موجود و(ان انفلات أحداث القصة من الزمانية يجعلها خالية من الترابط الداخلي فالقصة المحكمة السبك تمسك الخيوط الزمنية بكل أطرافها، وهناك عدد من القصص يكون فيها الزمن هو المحرك للأحداث، فكل موقف فيها ينبثق زمنيا من الموقف السابق)(٢).

وبما أننا نبحث في القصة القرآنية، فالواجب ان يقتصر تركيزنا على الزمن السردي فيها، وما المفارقات إلا جزءا منه، تصور الإعجاز المشرق الذي تمثل به القرآن الكريم في أسلوبه ونظمه ولنفخر بعدها أن ما وصل إليه الغرب من تقنيات حديثة وما سيصل إليه من جماليات أدبية موجودة في القرآن الكريم وهذا جزء من التحدي الذي تحدى الله به الإنسان في كل مكان وزمان. ﴿ قُل لَّإِنِ آجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَالْحِنُ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَلذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﷺ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ

ان التحدي وقع بنظمه وصحة معانيه، وتوالي فصاحة ألفاظه ووجه إعجازه ان الله تعالى قد أحاط بالكلام كله علما فإذا ترتبت اللفظة من القرآن لمّ بإحاطته أي

<sup>(</sup>١) سيكولوجية القصة في القرآن: التهامي نفره، ٩٧.

<sup>(</sup>٢) دراسة نصية أدبية في القصة القرآنية: سليمان الطراونة، ٢٣٣.

<sup>(</sup>٣) البرهان في علوم القرآن: ٢، ١٠٥.

لفظة تصلح ان تلي الأولى(١).

ومن خصائص القرآن (انه كتاب الزمن كله، انه كتاب الخلود، ليس كتاب عصر معين، او كتاب جيل او أجيال ثم ينتهي أمده) (٢٠). وهو إيصال مطلق من الله إلى البشر فالوحي يقيم رابطا بين العظمة الإلهية وبين حركية الإنسان ونقصه، والقرآن على مستوى الوصول يدور في الزمن ويلامس البشر ويحقق الاتصال. لكننا نجد ان الزمانية أخذت تتفوق كلما ابتعدت الصيرورة عن ينابيع الرسالة. وقد غير الإسلام الاتصال وعضده من إرادة هدمه، واستخلص ما يستطيع ان يمتلكه من الفطرة السليمة والفعالة، والوحي لا يثبت نفسه في مكان واحد وفي شعب وفي عصر، فهو يقترح نفسه من اجل كل الشعوب من خلال تحولاتها هي نفسها في الزمن، ومن خلال تأثيرها الذاتي في الزمن (٣).

ان ترك التحديد الزمني للقرآن الكريم لا يعني ان القصص القرآني لم يحفل بالزمن التاريخي أو الطبيعي، وعلى الرغم من ان الزمن التاريخي في القصة القرآنية ماض مطلق، لكن المسافة الزمنية تظهر فيه (بشكل غير مباشر) من خلال السياق القرآني والمعنى العام، فزمن آدم بعيد جدا وهو يسبق زمن نوح، وزمن إبراهيم يسبق زمن إسماعيل واسحق ويعقوب وهكذا، و(بشكل مباشر) في البعض الأخر من القصص، فالقرآن الكريم يخبرنا ان يوسف عليه السلام لبث في السجن بضع سنين، وان الفتية المؤمنة لبثوا في الكهف ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعا، والعذاب الذي حل بقوم لوط كان في الصباح ﴿ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصُّبْحُ ۚ أَلَيْسَ والعذاب الذي حل بقوم لوط كان في الصباح ﴿ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصُّبْحُ ۚ أَلَيْسَ والعذاب الذي حل بقوم لوط كان في الصباح ﴿ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ والعذاب الذي حل بقوم لوط كان أبيهم بعدما القوا يوسف في الجب، كان ألصَّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴾ (١٠) ومجي إخوة يوسف إلى أبيهم بعدما القوا يوسف في الجب، كان في وقت العشاء ﴿ وَجَآءُو أَبُاهُمْ عِشَآءً يَبْكُونَ هَا ﴾ (١٠)، ومن خلال المعنى

<sup>(</sup>١) كيف تتعامل مع القرآن العظيم: د. يوسف القرضاوي، ٦٣.

<sup>(</sup>٢) القرآن وعلم القراءة: جان بيرك، ت منذر عياش، ٥٥، ٧٤.

<sup>(</sup>٣) القرآن وعلم القراءة: جان بيرك، ت منذر عياش، ٥٥، ٧٤.

<sup>(</sup>٤) سورة هود/الآية ٨١.

<sup>(</sup>٥) سورة يوسف/ الآية ١٦.

القصصي تبين ان الطوفان حصل في النهار وليس في الليل بدليل ان نوحا عليه السلام تعرف على ابنه والمحاورة التي حصلت بينهما، وهكذا.

اما الترتيب الزمني في القصة القرآنية فقد جاء متداخلا وتكثر فيه المفارقات الزمنية وعن طريق هذه المفارقات حققت القصة أغراضا كثيرة، فهي تهتم بالحدث الذي يناسب الغاية التي ذكر من اجلها، وسنحاول من خلال المفارقة الوصول إلى عدد من تلك الغايات والأغراض لنجد مرة أخرى (ان القرآن الكريم، وهو يعمد دوما إلى الإثارة والتأثير وتحريك منبهات النفس اهتم بكل مظاهر التناسق، وبأسلوب العرض، ليبرز في جماله الفني الرائع، وليأخذ طريقه إلى النفس بطواعية النفس وانفتاحها. وأسلوب العرض في القرآن الكريم ياخذ أشكالا متعددة لاحبا في التعدد بل تبعا للموضوع وعلى حسب متطلبات المغزى والهدف)(۱).

والقرآن الكريم ارتاد جوانب الذات البشرية فكشفها اصدق كشف، بأسلوبه الفني الذي انعكس على حياة الفرد بتجاربه وملاحظاته، وتنقله إلى عالم متحرك يلمس على مسرحه مشاهد ونماذج بشرية، تحمل طابع التكرار، وصفة الديمومة، في كل آن من الزمن، انه يستوعب تجارب ناضجة خصبة، حية او معاني عميقة وسامية، وتعاليم موجهة، موحية، ومحور القرآن هو الإنسان والكشف عن حقيقته، وبيان خفاياه، وعرض خيره وشره (٢).

وأخيرا فلا بد من ذكر تقسيم للزمن في القصة القرآنية قام به جان بيرك ينحو في اتجاهاته نحو الزمن الماضي والحاضر والمستقبل وقد حدد في هذا التقسيم منظورات ثلاثة هي (٢):

- ١ منظور الزمن المعاش الفعال ويمثل الحاضر.
- ٢ منظور الزمن المسند والذي يرجع إلى الماضى.
- ٣ منظور الزمن المسقط، والذي يهدف إلى المستقبل.

فالمنظور الزمنى المعاش هو زمن المنازعات والمعارك وانه لزمن يجد

<sup>(</sup>١) الإعجاز الفني في القرآن: عمر السلامي، ٢١١.

<sup>(</sup>٢) الإعجاز الفني في القرآن: ١٥.

<sup>(</sup>٣) القرآن وعلم القراءة: ٦٥.

تعبيره عن ذاته في القرآن الكريم من خلال آيات كثيرة، وهو زمن المحنة والامتحانات بالنسبة إلى الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم)، والزمن المسند الذي يرجع إلى الماضي فالقرآن يمثل إجمالا ونهاية للأديان القديمة ونسبة إلى كل ما له سمة تتعلق بتاريخ الكوارث التي حلت بالحضارات التاريخية وانه لكذلك بالنسبة إلى ما قبل التاريخ. اما الزمن المسقط فهو نداء النهايات الأخيرة واللجوء إلى اليطوبيا والى كل الذي يتعلق بيوم البعث والحساب.

## الفصل الأول الاسترجاع

- ١ بناء الحدث.
- ٢ الاسترجاع الخارجي.
- ٣ الاسترجاع الداخلي.
- ٤ الاسترجاع المزجي.

- YA -

#### مدخل

حفل القصص القرآني كثيرا بالمفارقة الزمنية المتمثلة بحركتي الزمن (الاسترجاع - الاستباق)، وقلما نجد قصة تخلو منهما، وهي بهذه المفارقة تحقق أغراضا متنوعة تتوزع بين (الجمالية والوعظية والابلاغية والاعجازية). وقد تغيرت نظرة الناقد التي كانت تعطي أهمية كبيرة للترتيب الزمني على وفق مبدأ السببية، إذ يكون (أ) اسبق من (ب) لأن (أ) هي العلة في حصول (ب) و(ب) تأتي بعد (أ) لأنها التواصل المنطقي لها، وأصبح الرجوع إلى الماضي حيث التذكر والاستدراك وجمع الخيوط التي لها علاقة بالحدث الرئيسي او القفز إلى الأمام من خلال التوقع والتنبؤ بما سيحصل لاحقا سمة العصر والجمالية التي يبحث عنها الكاتب، ولعل تغير ظروف الحياة والتطور السريع الذي أصاب البشرية طبع بصماته على البنية السردية للقصة، وصار الترتيب التتابعي في السرد يدعو إلى الملل والضجر، وانطلقت الدعوات إلى الاعتماد على بناء سردي متداخل حيث (التمازج الكلي بين القبل والبعد او الماضي والمستقبل يسبق المقولات الموضوعية ويلف بشموله القبل والبعد او الماضي والمستقبل يسبق المقولات الموضوعية ويلف بشموله جميع أحداث الليلة الواحدة، او مخزون الخبرة المتراكمة من خلال فسحة العمر الواحدة) (1)

لقد أصبحت المآخذ التي سجلت على القصة القرآنية من انها لم تعتمد التسلسل المنطقي للأحداث ولم تهتم بالترتيب الزمني سمات جمالية جعلتنا في غنى عن إيجاد المسوغات المقنعة لذلك (فغياب التسلسل الزمني للحدث لا يعني الغاء للزمن او تحجيما لدوره بل هو استخدام جديد له) (٢) والقرآن الكريم بأسلوبه الأخاذ الذي اعجز البشر في كل مكان وزمان وضع كل كلمة فيه موضعا يؤدي غرضا لا يؤديه غيره، وهذا احد أسباب إعجازه. والاسترجاع يمثل الحركة الأولى في المفارقة الزمنية، وهو يعنى العودة إلى الوراء لاستدعاء أحداث سابقة وقعت في

<sup>(</sup>١) الزمن في الأدب: هانز ميرهوف، ترجمة اسعد رزوق، ٣١.

<sup>(</sup>٢) البناء الفني لرواية الحرب في العراق: عبدالله إبراهيم، ٣٩.

الماضي يلجأ إليها الكاتب لملء فراغات زمنية تساعد على فهم الأحداث وعقد المقارنات بين الماضي والحاضر وملاحظة التغييرات التي طرأت خلال الفترة الزمنية التي انقضت كما ان الاسترجاع يمثل نوعا من الذاكرة القصصية التي توقف السرد المتنامي لتعود به إلى الوراء حيث يعلل ويفسر جوانب الحاضر المظلمة كما ويعد من تقنيات الإخراج السينمائي الحديث الذي انتقل إلى الفن الروائي، ويسمى هذا الأسلوب بالفلاش باك، إذ يعيد الأحداث إلى الوراء ليكون في الفيلم مشهدا إضافيا يسعى لتذكير المتفرجين بحادث سابق كما

وقد سمي الاسترجاع بعدة تسميات مثل (الاستذكار (°)، اللاحقة (۱)، الرجعة (۲)، الارتجاع بعدة تسميات الرجعة (۲)، الارتجاع الفني)، كما أخذ تقسيمات وتشكيلات متنوعة منه (۱۰):

- ١ الذاتي: ويتصل بالشخصية للتذكير بماضيها.
- ٢ الموضوعي: ويتصل بالسارد لإعطاء المعلومات والاضاءات.
  - ٣ التكميلي: لملء ثغرات سبق القفز عليها.
    - ٤ التكراري: التذكر بماضى الحكى.
- ٥ الاستطرادي: وهو الانطلاق من الاسترجاع إلى الحذف المؤجل ثم
   إلى الاسترجاع.

<sup>(</sup>١) بناء الرواية: د. سيزا قاسم، ٥٤.

<sup>(</sup>٢) تقنيات السرد عند غادة السمان، فيصل غازى، رسالة ماجستير، ٢٨.

<sup>(</sup>٣) الفضاء الروائي عند جبرا إبراهيم جبرا: إبراهيم جنداري، أطروحة دكتوراه، ٩١.

<sup>(</sup>٤) فن المونتاج السينمائي: كاريل رايس، ت احمد الحضري، ط٢، ٤١.

<sup>(</sup>٥) بنية الشكل الروائي: ١٢١.

<sup>(</sup>٦) مدخل إلى نظرية القصة: ٧٦.

<sup>(</sup>٧) قضايا السرد عند نجيب محفوظ، وليد نجار: ٩٦.

<sup>(</sup>٨) مدخلا إلى التحليل البنيوي الشكلي للسرد: يحيى عارف الكبيسي، الأقلام، بغدادع (٥ - ٦)، ١٩٩٧ ، ٥٠.

<sup>(</sup>٩) البناء الفني لرواية الحرب في العراق: عبدالله إبراهيم، رسالة دكتوراه، ٤٨\_٤٠.

<sup>(</sup>١٠) الشكل القصصي في القرآن الكريم: نبهان حسون، رسالة ماجستير، ٢٤٢.

٦ - التكثيف: يقلص المسافة ويختزلها.

٧ - الشفاف: يضيق المسافة نسبيا.

وقسم جيرار جينيت الاسترجاع على ثلاثة مستويات (خارجي، داخلي، مزجي)(١) وسنعتمد هذا التقسيم في دراستنا.

وللاسترجاع مدى يقيس (المسافة الزمنية الفاصلة بين اللحظة التي يتوقف فيها المحكي واللحظة التي يبدأ منها الاختلال الزمني) $^{(7)}$ . وقد حدد جنيت ثلاثة مديات للاسترجاع وهي $^{(7)}$ :

١ - المدى الأسطوري.

٢ - المدى البعيد نسبيا.

٣ - المدى القريب.

ان مدى الاسترجاع في القصة القرآنية إذا استبعدنا لفظة المدى الأسطوري لما قد تثيره من إشكالية في التعبير، يتوزع بين ماض بعيد جدا وهذا ما نجده في قصة عيسى عليه السلام ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللهِ كَمَثَلِ ءَادَمَ ۖ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللهِ كَمَثَلِ ءَادَمَ ۖ خَلقَ الإنسان، وهو قال لَهُ كُن فَيكُونُ ﴿ إِنَ اللهِ فَهذا الاسترجاع يعود إلى بداية خلق الإنسان، وهو استرجاع بعيد جدا، وماض بعيد نجده في قصة يوسف عليه السلام ﴿ وَرَفَعَ أَبُويْهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُواْ لَهُ سُجَدًا ۖ وقَالَ يَتَأَبَتِ هَنذَا تَأْوِيلُ رُءْيَنَى مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبّي عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُواْ لَهُ سُجَدًا ۖ وقَالَ يَتَأْبَتِ هَنذَا تَأْوِيلُ رُءْيَنَى مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبّي حَقَّا اللهِ عَلَى السّخِنِ وَجَآءَ بِكُم مِن ٱلْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَن نَزّعَ كَا اللهُ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِن ٱلسِّخِنِ وَجَآءَ بِكُم مِن ٱلْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَن نَزّعَ كَا السّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَقَ أَ إِنَّ رَبّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَآءُ ۚ إِنّهُ هُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِمُ ﴿ فَى اللّهِ باستثناء (وجاء بكم من البدو) هي السّرجاعات بعيدة تعود إلى طفولة يوسف عندما رأى في منامه احد عشر كوكبا استرجاعات بعيدة تعود إلى طفولة يوسف عندما رأى في منامه احد عشر كوكبا

<sup>(</sup>١) بناء الرواية: سيزا قاسم، ٥٤.

<sup>(</sup>٢) نظرية السرد من وجهة النظر إلى التبئير: جيرار جينيت، ١٢٤.

<sup>(</sup>٣) بنية الشكل الروائي: ١٢٢.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران / الآية ٥٩.

<sup>(</sup>٥) سورة يوسف / الآية ١٠٠.

والشمس والقمر يسجدون له وما جرى بعد ذلك.

وماض قريب (آيات او لحظات) ويتوضح ذلك عندما يقص احد شخوص القصة ما شاهده في منامه او يقظته، فرؤيا إبراهيم عليه السلام عندما يرويها لابنه إسماعيل ﴿ يَنبُنَى إِنَى أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِي أَذْ يَحُكُ فَٱنظُرْ مَاذَا تَرَك ... ﴾ (١)، او رؤيا الملك ﴿ إِنَى أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلَتٍ خُصْرٍ وَأُخرَ الملك ﴿ إِنَى أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلَتٍ خُصْرٍ وَأُخرَ يَابِسَتٍ مَن يَأْيُهُ ٱلْمَلَا أَفْتُوني فِي رُءْيَني إِن كُنتُمْ لِلرُءْيَا تَعْبُرُونَ ﴾ (١)، او قيام الهدهد ياجبار سليمان عليه السلام بما شاهده في سبأ، كلها استرجاعات قريبة المدى.

ومثلما حدد النقاد مدى للاسترجاع جعلوا له سعة تتمثل في المساحة المكانية التي يحتلها ضمن زمن السرد وتقاس بالسطور والفقرات في الرواية وبعدد الآيات في القصة القرآنية. وليست هذه السعة ذات قيمة حسابية فحسب وإنما بوسعها ان تدلنا على نسبة تواتر العودة إلى الماضي والغايات الفنية التي تحققها الرواية من وراثه، كما توضح طبيعة التداخلات السردية التي تأتي لتعرقل انسياب الاسترجاع بوساطة توقفات عارضة وذات إيقاع تصعب مراقبته (٣).

ومن المفيد أن نتعرف على الكيفية التي يتم بها الاسترجاع، إذ انها تتوزع بين طريقة السرد التقليدي والتي يعود فيها راوي الأحداث إلى رواية الأحداث الماضية، او عن طريق الشخصية القصصية نفسها بالاستعانة بوسائل (تيار الوعي) وهي وسائل اكتسبتها الرواية من السينما ومنها (الارتداد إلى الماضي، فلاش باك)الذي يمثل نوعا من أنواع السرد الذاتي الذي يمكن ان نطلق عليه (السرد الصامت) حيث الاستفادة من تكنيك (المونولوج الداخلي) في رواية الوعي.

<sup>(</sup>١) سورة الصافات / الآية ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف / الآية ٤٣.

<sup>(</sup>٣) بنية الشكل الروائي: ١٢٥.

وعودة الى بدء، اي الى مستويات الاسترجاع الثلاثة التي قسمها جينيت، نضع مخططا يوضع هذه التقسيمات:

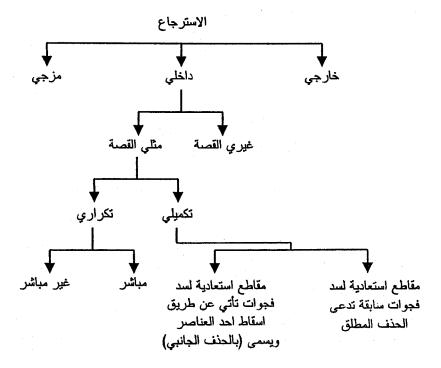

ان لكل نوع من هذه الانواع اغراضه الخاصة به وغاياته النسي يسمعي السي تحقيقها ومدياته المختلفة ومساحته التي يشغلها والتي تختلف من نوع لاخر.

## المبحث الأول بناء الحدث

يتداخل الزمن كليا مع الحدث فهو (العلامة الدالة على مرور الوقائع اليومية، وهو إطار يشمل كل الأحداث ويضفى عليها صفة الانتظام)(١)، ويحدد مع المكان ملامح عنصري القصة الآخرين (الشخصية، الحدث). وعلى هذا كان لا بد من وجود بناء زمني رصين تقوم عليه الرواية، مع الأخذ بنظر الاعتبار ان التسلسل الزمني في القصة هو تسلسل وهمي يتحقق في ذاكرة القاص او زمن النص(٢) وذلك لاختلاف زمن الحكاية عن زمن القص، فالقص لا يستطيع ان يروى حدثين يقعان في وقت واحد كما حدثا في الحكاية، إذ لا بد ان يرتب حدثا بعد آخر ترتيبا تتابعيا ("). ومن خلال ذلك الترتيب نجدنا أمام أبنية متعددة يستخدمها الراوي على حسب الحاجة إليها، وقد قسمت تقسيمات عدة وتصنيفات متنوعة. وبدءا مع الشكلانيين الروس، نجد ان الأبنية الزمنية قد صيغت في مجموعة من الأنساق أهمها: التتابع، التضمين، التنضيد، التوازي، الدائري، او الحلقي، ونسق الخلط('' فيما اختزل تودوروف بناء الحدث إلى ثلاثة انساق وعلى حسب ترابط العلاقات الموجودة بين القصص وهي (التسلسل، التضمين، التناوب)(٥). وقسم عبدالله إبراهيم أبنية الزمان على أربعة أقسام هي (المتتابع، المتداخل، المتوازي، المكرر)(١). وقد لاحظنا عبر الشواهد القرآنية وجود ستة أبنية اعتمد عليها القص القرآني وهي:

<sup>(</sup>١) البناء الفني لرواية الحرب في العراق: ١٧.

<sup>(</sup>٢) مقاربة الواقع في القصة القصيرة المغربية: نجيب العوفي، ١٣٣.

<sup>(</sup>٣) بنية النص السردي من منظور النقد الأدبى: د. حميد الحمداني، ٧٣.

<sup>(</sup>٤) نظرية المنهج الشكلي: ١٢٢ - ١٥٢.

<sup>(°)</sup> مقولات في السرد الأدبي: تودوروف. ترجمة الحسين سحبان وفؤاد صفا، مجلة آفاق ع ٢ (٨ - ٩)، ١٩٨٨.

<sup>(</sup>٦) البناء الفني لرواية الحرب في العراق: ٢٧.

## ١ - البناء المتتابع او المتسلسل<sup>(١)</sup>:

وهو البناء الذي تتابع فيه الوقائع تتابعا منطقيا يعتمد على السببية، وفيه يبدأ السرد من نقطة الصفر وينطلق إلى الأمام من دون الرجوع إلى الماضي او القفز إلى أحداث استباقية الا في فترات قصيرة لا تؤثر في الإطار العام للقصة. وقد كان هذا البناء هو السائد في الرواية القديمة وربما يعود ذلك إلى تأثير فن الخبر التاريخي في الفن القصصي (٢٠). (ويرى بعض النقاد ان هذا النمط من البناء ملازم لفن القص، وبدونه لا يمكن ان يتحقق الشرط الفني لفعل القص فإذا انعدم التتابع تلاشت القصة وتحولت إلى لوحة وصفية لا يربط عناصرها الا التجاور المكاني) (٢٠). ومن مميزات هذا البناء، الاستهلال المتميز الذي يقدم إطارا عاما يحدد زمان الحدث ومكانه ويرصد تطوره (٤).

وبصورة عامة نجد ان القصص القرآني في معظمه يعتمد البناء التتابعي، فالقصة القرآنية تنطلق مع بداية الحدث ثم تسير على شكل نسق متصاعد ينتهي بنهاية الأحداث. ومثالا على ذلك نجد ان قصة يوسف عليه السلام في إطارها العام قد بنيت على التتابع فهي تبدأ مع الرؤيا التي رآها يوسف ثم تتصاعد الأحداث تصاعدا منطقيا حتى تنتهي بتحقق الرؤيا. ويمكن تتبع بناء القصة على وفق خطوطها الرئيسة بحسب مواقعها الزمنية الآتية (٥٠):

<sup>(</sup>١) ذكر عماد عبد يحيى أربعة أبنية للحدث في القصة القرآنية هي (التتابع، المتداخل، المكرر، التضمين) انظر رسالة الدكتوراه المرسومة البني والدلالات في لغة القصص القرآني: عماد عبد يحيى.

<sup>(</sup>٢) المتخيل السردي: عبدالله إبراهيم، ١٠٨.

<sup>(</sup>٣) نظرية البنائية في النقد الأدبى: د. صلاح فضل، ٣٢٢.

<sup>(</sup>٤) البناء الفني لرواية الحرب في العراق: ٢٩.

<sup>(</sup>٥) المواقع الزمنية: هي التبدلات التي تتم في إطار المقطع السردي وهي محددة بالمؤشرات الزمنية التي تنقسم على قسمين، أ - المعينات الزمنية (الآن، أمس، غدا، بعد غد)، ب - أزمنة الأحداث في اختلاف بعضها عن بعض اما عبر الانتقال من حدث لآخر دون إشارة من جهة او باستعمال المعينات الزمنية التي تميز بين أزمنة وقوع هذه الأحداث او تلك. ينظر تحليل الخطاب الروائي لسعيد يقطين، ٩٧.

- ١ يوسف يقص الرؤيا التي رآها في منامه على أبيه.
  - ٢ تآمر إخوته عليه وإلقائه في الجب.
  - ٣ يوسف يباع بثمن بخس ويؤخذ إلى مصر.
    - ٤ يوسف في بيت العزيز.
- ٥ مراودة امرأة العزيز له، ودخول السجن على اثر ذلك.
- ٦ وضوح مقدرة يوسف على تأويل الرؤيا بعد لقائه بفتيين يدخلان معه

#### السجن.

- ٧ الملك يرى في منامه رؤيا تعجز حاشيته عن تفسيرها.
  - ٨ يوسف يفسر رؤيا الملك.
  - ٩ خروج يوسف من السجن بعد ظهور براءته.
    - ١٠ يوسف يصبح وزيرا للملك.
  - ١١ قدوم إخوته إلى مصر للحصول على الحبوب.
    - ١٢ يوسف يطلب منهم إحضار أخ لهم من أبيهم.
      - ١٣ يوسف يدبر لأخيه حادثة السرقة ليبقيه عنده.
- ١٤ يوسف يكشف عن نفسه لإخوته ويطلب منهم إحضار أهلهم جميعا إلى مصر.

١٥ - تحقق الرؤية الأولى بمجيء آل يعقوب وسجودهم ليوسف.

<sup>(</sup>١) سورة يوسف / الآية ٦.

### ٢ - البناء المتداخل:

إذا كان البناء المتتابع هو السائد في العصور الماضية، فإن تداخل الأحداث أصبح سمة العصر ومثل خروجا لعدد من الروائيين عن أسلوب التتابع وفي مقدمة هؤلاء جيمس جويس ومارسيل بروست، وفرجينيا وولف، وحالة تمرد على البناء القديم، وصار خروج الرواية على النمط التقليدي في ترتيب الأحداث يمثل دلالة فنية تركز على الحدث وتجعله بؤرة الاهتمام (۱). (فاللعب بالأزمنة عمل جمالي بحت لا يؤثر على الأحداث من حيث الماهية والوجود وإنما من حيث الصياغة والترتيب) (۱).

وكلما كان البناء أكثر تركيبا من حيث تداخل الأشياء بعضها في بعض، احتاج العمل إلى مزيد من الإدراك والتأمل وبالتالي تتضاعف المتعة الجمالية لدى متأمله (٣).

ان البناء المتداخل يصوغ الأحداث على شكل متناثر لا يعتمد السببية في ترتيبها وإنما يعتمد أهمية الحدث من خلال قربه او بعده من الغاية التي يهدف المؤلف إلى تحقيقها، وعلى القارئ ان يعيد ترتيبها من جديد من خلال إدراكه لها، (فالإمكانات التي يتيحها التلاعب بالنظام الزمني لا حدود لها، فقد يبدأ الراوي بشكل مطابق لزمن القصة ولكنه يقطع بعد ذلك السرد ليعود إلى وقائع سابقة في ترتيب زمن السرد)<sup>(3)</sup>. وإذا كانت القصة القرآنية تعتمد في إطارها العام على البناء التتابعي، فهي في أحيان كثيرة تبني أحداثها على التداخل، فتكثر من الاسترجاعات والاستباقات، وهي بهذا لا تهدف إلى إضفاء الصفة الجمالية فحسب وإنما التركيز على الحدث الذي يفيد في الموعظة والاعتبار والغاية التي من اجلها ذكرت القصة.

لقد تداخلت الأحداث في قصة نوح عليه السلام مع ابنه مما جعل ذلك الحدث يلقي انتباها أكثر من غيره ويحاط بمزيد من التأمل ويوقع عددا من

<sup>(</sup>١) البناء الفني لرواية الحرب في العراق: ٣٨.

<sup>(</sup>٢) الألسنية والنقد الأدبى في النظرية والممارسة: د. موريس أبو ناضر، ٨٥.

<sup>(</sup>٣) نقد الرواية: د. نبيلة إبراهيم، ٤٠٠.

<sup>(</sup>٤) بنية النص السردي: ٧٤.

المفسرين في الاختلاف، فنوح عليه السلام دعا ابنه ان يركب السفينة معهم، لكن ابنه رفض ذلك وقال سآوي إلى جبل يعصمني، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، ثم قضي الأمر وابتلعت الأرض مياه الطوفان لتعلن عن نهاية القوم المفزعة. ﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ آبَنَهُ وَكَانَ فِي مَغْزِلِ يَنبُنَى ٱرْكَب مَعْنا وَلا تَكُن مَعْ المفزعة. ﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ آبَنَهُ وَكَانَ فِي مَغْزِلِ يَنبُنَى ٱرْكَب مَعْنا وَلا تَكُن مَعْ الله عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أُمْرِ ٱللهِ الله عَارِينَ ﴿ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ مَن رَحِم وَ وَاللهُ اللهُ وَقُضِى الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى اللهُ وَقِيلَ بَعْدًا لِلْقَوْمِ وَيَسَمَآءُ أَقْلِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِى الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى اللهُ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ وَيَامَى اللهُ عَلَى اللهُ وَقَالَ رَبِ إِنَّ الْبَي وَعِيضَ الْمَاءُ وَقُضِى الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى اللهُ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ وَيَامَى اللهُ عَلَى اللهُ وَقَالَ رَبِ إِنَّ الْبَي وَعِيلَ اللهُ عَلَى اللهُ

لقد أشار الإمام الرازي في بعض تفسيره إلى أن دعاء نوح كان قبل الغرق (<sup>7)</sup>، وهو الأقرب إلى الصحة، إذ ما فائدة الدعاء إذا كان الأمر قد انتهى، وقد قدم القرآن الكريم حادثة الغرق لما في ذلك من عبرة وموعظة، اما الأحداث التي تحكي لنا قصة نوح مع ابنه ففيها درس آخر يأتي بالمرتبة الثانية بعد الدرس الأول الرئيس، ولتوضيح التداخل الحاصل في هذه القصة نقسمها على الوحدات الزمنية الآتية وبحسب حصولها.

أ - نوح يدعو ابنه لركوب السفينة وابنه يرفض ذلك.

ب - نوح يشاهد ابنه وهو يغرق فدعا من الله ان ينقذه.

ج - لا يستجيب الله سبحانه وتعالى لدعاء نوح لأن ابنه كافر ويقع عليه ما يقع على القوم.

<sup>(</sup>١) سورة هود /الآيات (٤٢ - ٤٤).

<sup>(</sup>٢) سورة هود، الآية (٤٥).

 <sup>(</sup>٣) التفسير الكبير، الرازي، ج١٧، ٤، ينظر، قصص القرآن، جاد المولى، ٢٠، ينظر قوم نوح: بقوة الروح وليست بقوة النسب، محمود محمد عمارة، مجلة منبر الإسلام - القاهرة، العدد٤ لسنة ١٩٧٣.

د - نوح يعتذر من الله سبحانه وتعالى لأنه دعا لنجاة كافر وما ينبغي له ذلك.

ه - غرق ابن نوح والقوم معه.

و - انتهاء الأمر وعودة الحياة إلى طبيعتها.

فأحداث القصة في زمنها المنطقي تسير على الشكل الآتي:

أما أحداث القصة كما رويت في القرآن الكريم فقد سارت على الشكل التالى:

## ٣ - البناء المتوازي:

فضلا عن البناء المتداخل ظهر بناء آخر ولكن بنطاق ضيق، سمي بالبناء المتوازي، والمقصود به توازي الوقائع في القصة او عرض حكايتين او أكثر في وقت واحد $^{(1)}$  وهو من الأنساق الحديثة التي قطعت كل صلة تربطها بالحكي الشفوي وقد اسماه تودوروف بالتناوب $^{(7)}$ .

يعتمد البناء المتوازي على تقسيم حدث الرواية على محاور تتوازى في زمن وقوعها وتتباعد أماكنها، وتنهج نهجا خاصا بها تتطور فيه إلى أن تلتقي في نهاية الرواية او قد تظل مطلقة (٢٠). أما إذا كان التوازي بين قصتين او أكثر فيقوم على سرد وحدات مختلفة بينهما تحدث في زمن واحد. وقد عززت المستحدثات السينمائية هذا النسق من البناء من خلال استخدام وسيلة السينما في (المونتاج) فضلا عن وسائل فرعية أخرى مثل (المنظر المضاعف)، (اللقطات البطيئة)،

<sup>(</sup>١) الفضاء الروائي عند جبرا إبراهيم جبرا: ٦٦.

<sup>(</sup>٢) القراءة والتجربة، سعيد يقطين: ١٥٢.

<sup>(</sup>٣) البناء الفني لرواية الحرب في العراق: ٥٤.

(الاختفاء التدريجي)، (القطع)، (الصور عن قريب)، (المنظر الشامل)، (الارتداد) ((). وقد ورد البناء المتوازي بترجمات عدة منها (التعاصر، التداول، التزامن، التواقت) فضلا عن مصطلحي التوازي والتناوب. وقد ورد هذا البناء في قصة موسى عليه السلام، عندما تأخذ الأحداث شكلا آخر يفترق فيها موسى عن بني إسرائيل، فيذهب للقاء ربه ويستخلف هارون عليهم، لكن بني إسرائيل نقضوا عهدهم واتخذوا العجل الذي صنعه لهم السامري، وهكذا ينشطر الحدث إلى شطرين، تمثل الأول في ذهاب موسى للقاء ربه، والثاني في اتخاذ بني إسرائيل العجل، وهما محوران حصلا في زمن واحد واختلفا في المكان، ثم التقيا بعد عودة موسى. يقول الله تعالى في سورة طه ﴿ \* وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَنمُوسَىٰ في قَالَ هُمْ أُولاً يَقول الله تعالى في سورة طه ﴿ \* وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَنمُوسَىٰ في قَالَ هُمْ أُولاً عَلَى السَامِرِئُ في فَرَجَع مُوسَىٰ إلَىٰ قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفًا ﴾ وهذا المخطط يبين البناء المتوازي في قصة موسى:

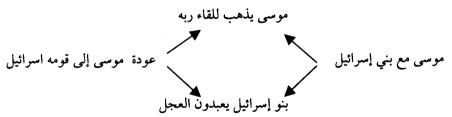

ان المحورين اختلفا في الهدف والمكان، فهدف موسى تقديم الطاعة لله وتنفيذ أوامره وهدف بني إسرائيل عبادة العجل، والمكان الذي ذهب اليه موسى هو ليس المكان نفسه الذي بقي فيه بنو إسرائيل بدلالة قوله تعالى (ولما رجع موسى إلى قومه..) والرجوع يتطلب مكانا آخر غير المكان الذي رجع اليه. وقد جمعهما زمن واحد. ثم لا يلبثان ان يلتقيا في مكان واحد هو المكان الذي كان فيه بنو إسرائيل، وهدف واحد هو التوبة والاستغفار، فبنو إسرائيل يستغفرون لذنوبهم

<sup>(</sup>١) الفضاء الروائي عند جبرا إبراهيم جبرا: ٦٦.

<sup>(</sup>٢) البناء الفني لرواية الحرب في العراق: ٥٥.

<sup>(</sup>٣) سورة طه، الآيات (٨٣ - ٨٦).

وموسى عليه السلام يستغفر لهم، مع فارق الاستغفارين.

وهكذا نلاحظ في هذا البناء سمات معينة تختص به وهي (٢):

١ - تزامن الوقائع، فالأحداث تسير في زمن واحد.

٢ - تعدد الأمكنة وتباعدها.

٣ - طبيعة العلاقات التي تربط الوقائع وهي اما علاقات سببية، او علاقات
 سردية تتجاوز فيها الوقائع.

٤ - البناء المكرر:

وهو البناء الذي تتعدد فيه رواية الحدث الواحد، تبعا لتعدد الرؤى (٣). وهذا

سورة الذاريات / الآيات (٢٤ – ٣٤).

<sup>(</sup>٢) البناء الفني لرواية الحرب في العراق: ٥٨ - ٥٩.

<sup>(</sup>٣) البناء الفني لرواية الحرب في العراق: ٥٨ - ٥٩.

التعدد يحمل معه في كل مرة شيئا جديدا يضاف إلى القديم، وهو يتم من خلال عنصر روائي جديد هو الزمن من حيث هو بعد وظيفي يمثل الحدث الروائي ومن حيث هو وعي الشخصية الرئيسة بدلالة هذا الحدث(). وهكذا نجد ان (التطور هو في الوقت نفسه قطيعة التكرار بوساطة انبثاق الجديد وبروزه وإعادة بناء للتكرار باستيعاب الجديد وتمثيله)().

وإذا وقفنا على درجات التكرار في بنية الحكاية، نلاحظ أمرين هما<sup>(۱)</sup>: أولهما: تعدد مستويات التكرار.

ثانيهما: ان مصدر التكرار يرتبط بشخوص الحكاية الرئيسين.

ومن الخصائص الفنية للتكرار(1):

١ - توقف جريان الزمن، إذ ان تكرار الوقائع أكثر من مرة يوقف جريان الزمن، الا ما يحدث ضمن مستوى الرؤية الأولى.

٢ - ثبوت المكان وعدم تعدده.

٣ - ظهور المقترب السردي للحدث، ونعني به التقاء الرؤى المختلفة على
 مشهد بعینه وتكراره أكثر من مرة.

لقد استخدمت القصة القرآنية البناء المكرر لتفيد منه في تفصيل ما أجمل وإجمال ما فصل وعلى حسب الحاجة لذلك، كما انها تعطي معلومات إضافية لم يعطها سرد الحدث في المرة الأولى، وقد اخذ التكرار في القصة القرآنية شكلين متميزين هما:

الأول: تكرار القصة بكاملها من خلال إعادة بنائها مرة أخرى او أكثر وهي سمة بارزة في القرآن الكريم، فنجد مثلا ان قصة آدم تتكرر في مواضع شتى وكذلك قصص نوح وإبراهيم وموسى.. وهكذا، وهي في كل مرة تأخذ لها غرضا

<sup>(</sup>١) بناء الشخصية الرئيسية في روايات نجيب محفوظ: د. بدري عثمان، ١٥٧.

<sup>(</sup>٢) من اجل سيميائية تعاقبية للرواية: فلاديمير كريزنسكي، عرض عبد الحميد عقار، مجلة آفاق،

<sup>(</sup>٣) السردية العربية: عبدالله إبراهيم، ١١٣.

<sup>(</sup>٤) البناء الفني لرواية الحرب في العراق، ٦٧ - ٦٨.

يختلف عن الآخر.

الثاني: تكرار الأحداث في النص القصصي الواحد. فقصة أهل الكهف تأتي في بداية السورة مجملة، إذ تذكر الخطوط العامة لأحداثها ﴿ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ وَصَحَبَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايَتِنَا عَبَبًا ۞ إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبِّنَا ءَائِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّيْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ۞ فَضَرَتْنَا عَلَىٰ ءَاذَانِهِم فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ۞ ﴿ أَن وستمر إلى ثُمَّ ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَهُم لِنَعْلَمَ أَى الْجِرْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَسِنِينَ عَدَدًا ۞ ﴾ (() وتستمر إلى ثُمَّ ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَهُم لِنَعْلَمَ أَى الْجِرْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبُونُ أَمْدًا أَمَدًا أَنَى اللَّهُ فَي اللَّهُ وَلِمُنْ اللَّمِنْ الْحَداثُ ولكن بتفصيل أكثر ﴿ ثُحُنُ نَقُصُ عَلَيْكَ نَبُاهُم بِالْحَقِ الْبَهِم فِيْتِهُمْ وَزِدْنَهُمْ هُدًى ۞ (() وتستمر أحداث القصة إلى أن تلتقي مع السرد الأول في (وكذلك بعثناهم). لقد تكررت رواية الأحداث، لكنها حملت في كل مرة رؤية جديدة تختلف عن الأخرى. وبعد ان الأحداث، لكنها حملت في كل مرة رؤية جديدة تختلف عن الأخرى. وبعد ان تتوحد الروايتان في (وكذلك بعثناهم.) تستمر القصة في تكملة أحداثها وَكَذَلِكَ فَوَلَاكُمْتُواْ أَحَدَثُم بِوَرِقِكُمْ هَلَامِنَ فَي النَّمُوا اللَّاني توقفا للزمن في فَايَنَظُو وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴾ (() وهكذا نجد في التكرار الثاني توقفا للزمن الصاعد ورجوعه إلى الوراء، وتكراره مرة ثانية، كما ان المكان هو نفسه في الساعد ورجوعه إلى الوراء، وتكراره مرة ثانية، كما ان المكان هو نفسه في الروايتين وهو الكهف.

وفي قصة عاد في سورة هود، يأتي سرد القصة مفصلا ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ۚ قَالَ يَنقَوْمِ آعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُۥ ۖ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتُرُونَ ۚ ﴾ ﴿ وَتستمر القصة لتحكي مكابرة القوم وعنادهم وكفرهم برسولهم، ثم ينجي الله هودا وينزل عقوبته على قومه وتنتهي القصة، لكن الآية الأخيرة من القصة تعود لتجمل

<sup>(</sup>١) سورة الكهف، الآيات ٩ - ١١.

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف، الآية ١٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف/ الآية. ١٣.

<sup>(</sup>٤) سورة الكهف/ الآية ١٩.

<sup>(</sup>٥) سورة هود، الآية - ٥٠.

لنا قصة هود بآيتين ﴿ وَتِلْكَ عَادُّ جَحَدُواْ بِكَايَنتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْاْ رُسُلَهُ وَ وَآتَبَعُواْ أَمْ كُلِّ جَبَارٍ عَنِيدٍ ﴿ وَعَنِيدٍ ﴿ وَأَتْبِعُواْ فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيَنَمَةِ ۚ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَهُمْ ۗ أَلَا بَعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ ﴿ ﴾ (١). وسرد القصة مرة ثانية هو تكرار لها، قد أجمل ما فصل.

#### ه - التضمين:

شمول القصة الرئيسة على مجموعة من القصص القصيرة<sup>(7)</sup>. ترتبط معها بمجموعة من العلاقات كما نجد ذلك في قصص الف ليلة وليلة. ويشير تودوروف إلى أن الحكاية المتضمنة تدرك بحكاية ثانية معناها خفي وتنعكس في الصورة التي تقدمها عن ذاتها<sup>(4)</sup>. ويتحقق التضمين على مستويين هما<sup>(6)</sup>:

١ - مستوى الحكاية، فتكون الحكاية المقحمة في الحكاية الأصلية مثلا
 مصغرا عنها.

٢ - مستوى الرواية، إذ يقطع حبل الرواية الأصلية لتبدأ رواية أخرى
 تتضمن الأولى.

سورة هود، الآيتان (٥٩ - ٦٠).

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف، الآيتان (٦٧ - ٦٨).

<sup>(</sup>٣) نظرية الأدب: ويليك ودارين، ترجمة محيى الدين صبحي، ٢٨٩.

<sup>(</sup>٤) الفضاء الروائي عند جبرا إبراهيم جبرا: ٧٣.

<sup>(</sup>٥) م. ن.

ومن حيث العلاقة التي تربط الحكاية الأصلية بالحكاية المضمنة نجدها (۱۰): أ - علاقة سببية، فتكون الحكاية الثانية تعليلا للحكاية الأصلية وشرحا لها. ب - علاقة محورية، تكون الحكاية الداخلية متطابقة مع الحكاية الأصلية فتعزز أثرها، او متناقضة معها فتبرزها بالضاد.

ويرى عدد من النقاد ان التضمين يمكن ان يعد (نوعا من أنواع السرد المتقطع، بحيث يتوقف فيه الزمن المتصاعد من الحاضر إلى المستقبل ويتوازى مفسحا المجال لاستعراض حكايات فرعية أخرى ذات مسارات زمنية مخالفة) (٢٠).

ويتحقق التضمين في قصة مريم، إذ تبدأ القصة بنذر ام مريم ما في بطنها محررا لخدمة المعبد ﴿ إِذْ قَالَتِ آمْرَأَتُ عِمْرَنَ رَبِ إِنِي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلُ مِنَيَ ۚ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ فَلَمّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِ إِنِي وَضَعَتْهَا أَنتَىٰ وَاللّهُ أَعْلَى وَلَيْتَهَا مِنَ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذّكُرُ كَالْأُنتَىٰ وَإِنِي سَمَّيتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِي أَعِيدُها بِكَ وَذُرِيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيمِ ﴿ فَلَمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكِيًا الْمِحْرَابَ وَجَدَ الشَّيْطَنِ الرَّحِيمِ ﴿ فَالَمَنَمُ أَنَىٰ لَكِ هَنذا أَقَالَتْ هُو مِنْ عِندِ اللّهِ ۖ إِنَّ اللّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ عِندَها رِزْقًا ۖ قَالَ يَنمَرَمُ أَنَىٰ لَكِ هَنذا أَقَالَتْ هُو مِنْ عِندِ اللّهِ ۖ إِنَّ اللّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ '' إلى هنا والسرد يتصاعد في قصة مريم لكنه يتوقف ليبدأ بسرد قصة أخرى هي قصة زكريا ﴿ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيّا رَبَّهُ أَقَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَدُنكَ ذُرِيّةً وَهُو قَآبِمٌ يُصَلّى فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللّهَ الْحَرى هي قصة زكريا ﴿ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيّا وَهُو قَآبِمٌ يُصَلّى فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللّهَ اللّهَ يَوْقُلُ مَن يَشَآءُ وَهُو قَآبِمٌ يُصَلّى فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللّهُ عَلَيْمُ وَعَلَى مَن يَشَاءُ وَهُو قَآبِمٌ يُعَلِي اللّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ وَاللّهُ يَكُونُ لِي عُلَيْمٌ وَقَدْ بَلَغِيَى الْمُحَرَابِ أَنَّ اللّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ وَالْ كَذَالِكَ اللّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ وَالْ وَنَيْنَا مِنْ اللّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ وَالْكَ رَبّكَ اللّهُ اللّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ وَالْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>١) البناء الفني لثلاثية البحر لحنا مينا: محمد علي، رسالة دكتوراه، ٩٢.

<sup>(</sup>٢) م. ن.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران /الآيتان ٣٥ – ٣٦.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران / الآية ٣٧.

كَثِيرًا وَسَبَحْ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكَارِ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ لَقد حاول القرآن الكريم ان يلفت انتباه أهل الكتاب إلى قدرة الله تعالى من خلال قصة زكريا ليصل إلى الغرض الرئيس في ان مريم وابنها المسيح عليهما السلام في وجوده منها بلا أب آية من آيات الله تدعو إلى العجب والاستغراب ( ﴿ ) لمخالفته قانون الطبيعة وهي تشبه إلى حد ما ولادة يحيى في كونهما يمثلان قدرة الله على اختراق قانون الطبيعة وتغييره متى شاء ذلك. ٢ - البناء الدائرى:

١٠ - البهاء الدائري. مفيه منته الس

وفيه ينتهي السرد عند نقطة البداية، ففي الوقت الذي نظن ان القصة قد انتهت، نفاجاً ببداية القصة من جديد، ومن خلال هذه البداية تتوضح الصورة فيما جرى من أحداث، وبمعنى آخر (تبدأ القصة عند نقطة نهاية أحداث الحكاية ثم تعرض ما سبقها لتنتهي عند نقطة بدايتها مجددا)(").

لقد تمثل البناء الدائري في القصة القرآنية في قصة البقرة التي أمر الله فيها بني إسرائيل ان يذبحوها ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَخِذُنَا هُزُوا قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلجِّبَهِلِينَ ﴿ ﴾ (\*) ثم تتصاعد أحداث القصة، ويجادل بنو إسرائيل موسى في أمر البقرة إلى أن يذبحوها ويخيل للقارئ ان القصة قد انتهت وإذا بها تعود إلى نقطة البداية والى السبب الرئيسي الذي جعل موسى يطلب من قومه ان يذبحوا البقرة ﴿ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَآدَّرَاتُمْ فِيهَا وَاللّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُهُونَ ﴿ فَقُلْنَا ٱضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ۚ كَذَالِكَ يُحْي اللّهُ ٱلْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ وَالقصة تقول ان رجلا ثريا من بني إسرائيل قتله وارثه الوحيد والقي جسده أمام منزل احد الأشخاص فاتهم بقتله،

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران / الآيات (٣٨ - ٤١).

<sup>(</sup>٢) القصة في القرآن الكريم: منير القاضي، مجلة المجمع العراقي، المجلد التاسع، ١٩٦١م، ٢٤.

<sup>(</sup>٣) الموصل فضاء روائيا: د. إبراهيم جنداري، الأقلام العدد، ٧ - ٨، ١٩٩٢، ٥٦.

<sup>(</sup>٤) دراسة نصية (أدبية) في القصة القرآنية، د. سليمان الطروانة، ٢٣٥.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة/ الآية ٦٧.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة/ الآيات ٧٢ - ٧٣.

ووصل الأمر إلى موسى وطُلب منه معرفة القاتل الحقيقي فأمرهم بذبح البقرة وضرب القتيل ببعضها فأحياه الله، فسأله موسى عن القاتل فأشار إلى الوارث.

لقد مثلت هذه القصة بناء دائريا انتهى بالنقطة التي كان من المنطقي البدء منها، وقد بينت الآية الأخيرة من القصة السبب الذي أمر الله بموجبه بني إسرائيل ان يذبحوا البقرة وهذا مخطط دائري يوضح ذلك:

ضرب الرجل بذرء منها بذرع منها مجادلة بني إسرائيل مجادلة بني إسرائيل في شأنها

قيام بني إسرائيل بذبحها

# المبحث الثاني الاسترجاع الخارجي

وهو استرجاع يعود بالقارئ إلى أحداث تسبق بداية السرد(١)، وتظل سعته كلها خارج سعة الحكاية الأولى(١)، ويحدد تلك السعة مداها الزمني الذي يخرج عن زمن الحكاية الأولى، وهذا لا يعني انها لا تتداخل معها فهي مكملة لها(١).

ويسعى الاسترجاع الخارجي إلى تحقيق الأغراض الآتية:

١ – إعطاء فرصة للقارئ في فهم الأخبار الأساسية في القصة عن طريق إعطاء معلومات إضافية وهي تسير على وفق خط زمني خاص بها لا علاقة له بسير الأحداث في القصة (١٠).

٢ - يحتاج الكاتب إلى هذا النوع من الاسترجاع في عدد من الافتتاحيات
 او عند ظهور شخصية جديدة للتعرف على ماضيها وطبيعة علاقاتها بالشخصيات
 الأخرى<sup>(٥)</sup>.

٣ - يلجأ إليها الكاتب لملء فراغات زمنية او سد ثغرة حصلت في النص القصصي (١).

3 - |عادة عدد من الأحداث السابقة لتفسيرها تفسيرا جديدا في ضوء الأمور المتغيرة $({}^{(\mathsf{v})}$ .

لقد جاءت الاسترجاعات الخارجية في القصة القرآنية واضحة، إذ وردت في قصص عديدة لكنها كانت اقل من الاسترجاعات الداخلية، ومع ذلك فقد

<sup>(</sup>١) بناء الرواية: سيزا قاسم: ٥٤.

<sup>(</sup>٢) خطاب الحكاية: جيرار جنيت، ترجمة، محمد معتصم، عبد الجليل ازدي، عمر حلي، ٦٠.

<sup>(</sup>٣) خطاب الحكاية: ٧٠.

<sup>(</sup>٤) قضايا السرد عند نجيب محفوظ: وليد النجار، ٩٦.

<sup>(</sup>٥) بناء الرواية: سيزا قاسم، ٥٤.

<sup>(</sup>٦) بناء الرواية: سيزا قاسم، ٥٤.

<sup>(</sup>٧) بناء الرواية: سيزا قاسم، ٥٤.

#### اتسمت بسمات منها:

١ - جاء اغلبها للتذكير بماضي الأمم السابقة، وقد تصدرتها عبارات (واذكروا، وجدنا آباءنا، ما يعبد آباؤنا، مثل يوم الأحزاب، فقد كذب أمم قبلكم....)(١).

٢ - وجاء بعضها لتذكير الإنسان بخلق الكون والتبصر به نحو قوله تعالى
 ﴿ أَلَمْ تَرَوّاْ كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَوْتٍ طِبَاقًا ﴿ ).

٣ - التذكير بماضي إحدى الشخصيات الرئيسة كما في قصة موسى عليه السلام (قال الم نربك فينا وليدا...)

 ٤ - ومن منظور مدى الاسترجاع فقد قربت الاسترجاعات الخارجية او غلبت عليها صفة البعيدة والبعيدة جدا وان جاءت في أحيان قليلة قريبة.

٥ - كانت سعة الاسترجاعات في اغلب الأحيان قصيرة تمثلت في آية
 واحدة او اثنتين باستثناء عدد قليل من القصص كقصة موسى عليه السلام.

٦ - سعت هذه الاسترجاعات إلى تحقيق أغراض معينة كالتعريف بحياة
 الأمم او إحدى الشخصيات أو بأساليب الدعوة لعبادة الله.

# ١ - ذكر الأمم الماضية وبداية الخليقة:

في قصة نوح عليه السلام وبعد ان أعيته الحجة في هداية قومه بسبب تماديهم في الضلالة حاول ان يوسع فكرهم إلى هذا الخلق الواسع العجيب في أسلوب جديد من أساليب الدعوة، فذكرهم بمقدرة الله العظيمة التي خلقت سبع سماوات والشمس والقمر فجعل الشمس سراجا والقمر نورا لتوافق الطبيعة هذين المخلوقين حياة الإنسان، وقبل ذلك ذكرهم كيف خلقهم الله من الأرض وجعلهم أطوارا وأنبتهم منها في إشارة إلى أن الإنسان خلق من الأرض ويعيش على ما تمنحه من طعام، كما بسطت له الأرض رداءها ليستقر فيها ويسلك منها سبلا

<sup>(</sup>١) ينظر السور والآيات الآتية على التوالي: الأعراف / الآية ٧٤، الأنبياء / الآية ٥٣، هود / الآية ٦٢، الأنبياء / الآية ٣٠، العنكبوت /الآية ١٨.

<sup>(</sup>٢) سورة نوح / الآية ١٥.

إن خلق السموات والأرض والشمس والقمر والإنسان أحداث تعود إلى بدء الخليقة وهي تمثل استرجاعا خارجيا بعيد المدى وسعته سبع آيات قصار.

ونجد في كثرة الأفعال الماضية (خلقكم، خلق الله سبع سموات، جعل القمر، جعل الشمس، أنبتكم، جعل لكم) صورا للاسترجاع الخارجي في القصة.

وتبدأ قصة هود مع قومه عاد، بالدعوة إلى عبادة الله ﴿ \* وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمُ هُودًا \* قَالَ يَنقَوْرِ آغَبُدُوا آللَّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَاهٍ عَيْرُهُ وَ أَفَلَا تَتَقُونَ ﴿ وَاللّٰهِ يَذكر قومه بهم السرد المتنامي ليعود إلى الوراء، إلى قوم نوح من خلال هود الذي يذكر قومه بهم فيقول ﴿ وَآذَكُمُ وَ الْخَلْقِ بَصِّطَةً فَيقول ﴿ وَآذَكُمُ وَ الْخَلْقِ بَصِّطَةً فَيقول ﴿ وَآذَكُمُ وَالْخَلُقِ بَصِّطَةً فَيقول ﴿ وَآذَكُمُ وَالْخَلُقِ بَصُّطَةً اللهِ وهذه فَاذَكُرُوا اللهِ لَعَلَّكُم تُفْلِحُونَ ﴾ ("). وهو احد أساليب الدعوة إلى الله وهذه العودة إلى الماضي تمثل استرجاعا خارجيا مداه بعيد وسعته آية واحدة. بعدها يعود السرد إلى التنامي مجددا ﴿ قَالُواْ أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ ٱللّٰهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ اللّٰهِ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ السّرد إلى التنامي مجددا ﴿ قَالُواْ أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ ٱللّٰهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ اللّٰهِ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ اللّٰهِ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ اللهُ وَاللّٰهُ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ وَعْدَا إِلَى النَّامِ مَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ ) (").

وهذا المخطط يوضح الاسترجاع الخارجي الموجود في قصة هود:

<sup>(</sup>١) سورة نوح / الآيات (١٣ - ٢٠).

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف / الآية ٦٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف / الآية (٦٩).

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف / الآية ٧٠.



وصالح عليه السلام يدعو قومه إلى عبادة الله وعدم الإشراك به فيقول لهم ﴿ يَنقَوْمِ آعْبُدُوا آللّهُ مَا لَكُم مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُۥ ۚ قَدْ جَآءَتَكُم بَيّنَةٌ مِن رَبِّكُم ۖ هَندِهِ عَنْ اللّهِ عَيْرُهُۥ ۚ قَدْ جَآءَتَكُم بَيّنَةٌ مِن رَبِّكُم ۚ هَندِهِ نَاقَةُ ٱللّهِ لَكُم ءَايَةً ۖ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللّهِ وَلاَ تَمشُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُم عَذَابُ أَلِيم ﴿ وَاللّه عَلَيه السلام ليذكر قومه بقوم عاد وبالنعم التي أنعمها الله عليهم ليرجع السرد إلى زمن سابق لبدايته فيقول لهم ﴿ وَاذْكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُم لَا عَلَيه الله عليهم ليرجع السرد إلى زمن سابق لبدايته فيقول لهم ﴿ وَاذْكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُم خَلُوانَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ خَلُوانَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْحَبَالَ بُيُونًا ۖ فَاذْكُرُواْ ءَالاَءَ ٱللّهِ وَلا تَعْنَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ ("). وهذا الرجوع يشكل استرجاعا خارجيا مداه بعيد وسعته آية واحدة.

وفي سورة هود ﴿ قَالُواْ يَنصَالِحُ قَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَندَآ أَتَنْهَننَآ أَن نَعْبُدُ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّ مِّمَّا تَدْعُونَآ إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴿ الله عَلَى المرجوع المتمثل في الفعل (كنت) ليوضح مكانة صالح في قومه قبل الدعوة، (أي أنهم كانوا يعرفون في صالح قبل الرسالة انه أكملهم كما لا وأحسنهم خلقا وأكرمهم نفسا)(1). وهو رجوع إلى ماض يسبق بداية السرد لذا فهو

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف / الآية ٧٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف / الآية ٧٤.

<sup>(</sup>٣) سورة هود / الآية ٦٢.

<sup>(</sup>٤) إعجاز القرآن في دراسة كاشفة لخصائص البلاغة العربية ومعاييرها: عبد الكريم الخطيب،

استرجاع خارجي.

وإبراهيم عليه السلام يسأل قومه لم يعبدون هذه الأصنام؟ فَالُواْ وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا هَا عَنبِدِينَ فَى قَالَ لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمْ فِي ضَلَلٍ مُبِينِ فَى الله وهي حجة اتخذها قوم عاد وثمود من قبل وكأنهم يقولون لأنبيائهم، اسألوا آباءنا لماذا عبدوا الأصنام، وهم يعلمون ان عصر الآباء قد انتهى وجاء عصرهم وهم بهذه الإحالة إلى الماضي البعيد إنما يتهربون من الإجابة ويخلصون أنفسهم من الحرج الشديد الذي وقعوا فيه. وهكذا كان قوم إبراهيم وتلك حجتهم، ولتصحيح فهمهم وتوضيح خطأهم نبههم إبراهيم عليه السلام إلى أنهم وآباءهم كانوا في خطأ كبير وضلال مبين.

اما الأصنام فثمة سؤال، هل الأصنام قادرة على ان تضل الإنسان وتغويه وهي الحجارة التي لا تضر ولا تنفع ولا تعي ما حولها؟ إذا لم تكن كذلك فلماذا ينسب إليها إبراهيم عليه السلام انها أضللت كثيرا من الناس؟. ﴿ رَبِّ إِنَّهَنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ الناس؟. ﴿ رَبِّ إِنَّهَنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ الناس؟ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِي ثُومَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴾ (٢) وضلالة الناس أحداث حصلت في الماضي البعيد والقريب. وهو تعبير مجازي فالأصنام لا تضل في ذاتها وإنما الضلالة تأتي عن طريق عبادة الإنسان لها.

وفي موضع آخر من قصة إبراهيم في سورة مريم حاول إبراهيم ان يذكر أباه بمعصية الشيطان لربه كي يحذر منه. ﴿ يَتَأْبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَانَ اللَّهُ الشَّيْطَانَ كَانَ الشَّيْطَانَ كَانَ السَّيْطَانَ كَانَ اللَّهُ مَن عَصِيًا ﴿ وَهُو رَجُوعَ إلى ماض بعيد جدا، إلى أول معصية ارتكبها الشيطان.

وتبدأ قصة بني إسرائيل من خلال وجودهم في المدينة المنورة وفي عهد الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) اثر عدائهم له وتكذيبهم إياه وحياكة

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء / الآيتان (٥٣ - ٥٤).

<sup>(</sup>٢) سورة إبراهيم / الآية ٣٦.

<sup>(</sup>٣) سورة مريم / الآية ٤٤.

بدأت قصة بني إسرائيل في سورة البقرة بتذكير الله لهم بنعمه عليهم في يَبنِي إِسْرَاءِيلَ اَذْكُرُواْ نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأُوقُواْ بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّنَى فَارِّهَبُونِ فِي الافتتاحيات التي هي إحدى أغراض الاسترجاع الخارجي ثم يعود بعدها السرد المتنامي صعودا إلى الأمام حتى إذا جاءت الآية (ولقد آتينا موسى الكتاب...) نجدها توقف تصاعده لتعود به من جديد إلى الوراء وتشكل استرجاعا خارجيا آخر ينتقل بين عهد موسى وعيسى. فقد جاءهم موسى بالتوراة فحرفوها بما تهوى أنفسهم وجاءتهم الرسل والأنبياء من بعده يحكمون بشريعة الله، ومن ثم جاءهم عيسى ابن مريم بالبينات لكن بني إسرائيل عاملوا الأنبياء من بعده أسوأ معاملة ففريقا كذبوا وفريقا قتلوا وما ذلك الالأنهم يأتونهم بالأمور المخالفة لأهوائهم وآرائهم وبإلزامهم بأحكام التوراة

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن / سيد قطب / ١، ٧٧.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة / الآية ٨٧ - ٨٨.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة / الآية ٤٠.

التي قد تصرفوا في مخالفتها(١).

وهذا المخطط يوضح الاسترجاعات الخارجية الموجودة في الآية.

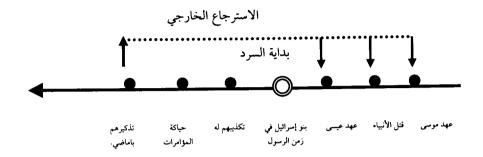

وفي سورة المائدة نجد موسى عليه السلام يذكر قومه بنعم الله تعالى عليهم ﴿ يَلْقَوْمِ آذَكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَآءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَاتَنكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ (٢) وهو تذكير بالماضي جاء ليسبق تكليفا عظيما لبني إسرائيل بان يدخلوا الأرض المقدسة، وليكون حافزا لهم، ولينبههم إلى أمر مهم هو ان النصر من عند الله يهبه للمجاهدين في سبيله والصابرين، ولكن على الرغم من المقدمة التي مهد بها موسى طلب الدخول إلا أنه جوبه برد قومه ﴿ قَالُواْ يَامُوسَى أَنَ فِيهَا فَإِن تَخَرُّجُواْ مِنْهَا فَإِن تَخَرُّجُواْ مِنْهَا فَإِن اللهِ اللهِ وربه بدلا ورخلون في من الملاوا من موسى ان يقاتل هو وربه بدلا ورخلون ﴿ فَاذْهَبُ أَنتَ وَرَبُكَ فَقَتِلا إِنَّا هَمُهُنَا قَعِدُونَ ﴾ (١).

أي تخاذل هذا وأي صلف لقد كانت نتيجة موقفهم هذا ان حرمها الله عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض، وهذه المدة كافية لتغيير هذا الجيل لعله يأتي جيل آخر يطيعون الله ولا يعصونه.

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير / ۱۲۳.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة / الآية ٢٠.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة / الآية ٢٢.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة / الآية ٢٤.

وفي قصة يوسف عليه السلام، وعلى الرغم من انها حفلت بالزمن بعدما كثرت فيها المفارقة الزمنية من استباقات واسترجاعات كانت صورة واضحة للترتيب السردي فيها، الا انها مملوءة بالاسترجاعات الداخلية ومفتقرة إلى الاسترجاعات الخارجية باستثناء ما جاء في مواضع التذكير بالماضي كما أسلفنا ذلك في القصص السابقة. فحين سمع يعقوب ما قصة عليه يوسف طلب منه الا يخبر إخوته خوفا من الحسد فيكيدوا له، ﴿ وَكَذَالِكَ سَجُتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأُولِلِ يَخْبُر إِخْوته خوفا من الحسد فيكيدوا له، ﴿ وَكَذَالِكَ سَجُتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأُولِلِ الْمَاضِي وَلِيتِ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى ءَالِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبُويَكَ مِن قَبْلُ إِبْرَهِمَ وَإِسْحَاقَ أَلِي عَلَيْكُ حَكِيمٌ ﴿ )، فالبرغم من ان هذه الآية تمثل استباقا للأحداث لكن فيها رجوعا إلى ما يخرج عن مدى السرد القصصي لقصة يوسف ويعود إلى مدى بعيد حيث الزمن الذي عاشه إبراهيم وإسحاق.

وتمضي قصة يوسف ليصل معها يوسف إلى مصر في بيت العزيز بعدما كاد له إخوته والقوه في الجب، ومن بيت العزيز ينتقل إلى السجن اثر افتتان امرأة العزيز به وإعراضه عنها، ومع ان هذه الأحداث ألقت بظل ثقيل في نفس يوسف الا انه لم ينس لحظة واحدة مهمته في الدعوة إلى عبادة الله، وما أجملها من فرصة تقدم نفسها ليوسف يثبت فيها انه على عهده مع الله، فقد استغل إعجاب الفتيين به وبعلمه في التأويل فراح يدعوهم إلى عبادة الله ﴿ ذَالِكُمَا مِمَّا عَلَمَنِي رَبِّ ۚ إِنِي تَرَكَتُ مِلَة وَعِم بِاللهِ وَمُ مِاللهِ وَمُ مَا كُمن رَبِي اللهِ وَمُ مِاللهِ مِن شَيْءٍ ۚ ذَالِكُ مِن فَضْلِ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَيَعْقُوبَ مَا كَارَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللهِ مِن شَيْءٍ ۚ ذَالِكَ مِن فَضْلِ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَيْكُنُ أَحِبُرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ فَي يَعَلِي السِّجْنِ ءَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيرُ أَمِ اللهِ اللهِ عَن مُنْتُمُوهَا أَنتُم وَءَابَاقُكُم اللهِ اللهِ عِن شَيْءً أَمْ الله وَاللهَ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَيكُنُ أَحِبُرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ فَي يَعَلِيكِ اللهِ مِن شَيْءٍ أَرْبَابٌ مُتَفَرِقُونَ خَيرُ أَمِ اللهُ اللهِ عَلْمَاهُ وَاللهَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ الْحَدِي اللهِ عَلْمُ أَلُولُ اللهُ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى اللّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ اللهُ عَلَيْهُ أَمْ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ أَمْ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ أَمْ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ أَمْ اللهُ اللهِ اللهِ أَلَى اللهِ اللهِ أَمْ اللهِ اللهِ عَلَيْدُوا إِلّا إِللهَ اللهِ اللهِ اللهِ أَمْ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) سورة يوسف / الآية ٦.

# وَلَكِكَنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (١).

أشارت هذه الآيات إلى استرجاعات خارجية تعود إلى زمن إبراهيم وإسحاق ويعقوب والى تسفيه أصنام القوم، وعقدت مقارنة بين ماض صنعه إبراهيم وإسحاق ويعقوب وتمثل في الالتزام بأوامر الله وطاعته وماض صنعه القوم وآباؤهم من قبلهم وتمثل في كفرهم وإشراكهم بالله، فأي الصورتين أحق ان تتبع، وقد دأب القرآن الكريم على مثل هذه المقارنات.

# ٢ - الرجوع إلى ماضي الشخصية الواحدة:

في قصة موسى عليه السلام في سورة الشعراء، تبدأ القصة بصدور الأمر الإلهي إلى موسى بالذهاب إلى فرعون ودعوته إلى عبادة الله ورفع الظلم عن بني إسرائيل وإرسالهم معه. ﴿ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ آثَتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ قَوْمَ إسرائيل وإرسالهم معه. ﴿ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ آثَتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ قَوْمَ فِرْعَوْنَ ۖ أَلَا يَتَقُونَ ۞ ﴾ ويشرع موسى بتنفيذ الأمر بعد ان يستأذن ربه بأخذ هارون معه، لكنه يواجه بماض بعيد يرجع إلى طفولته، وقد حاول فرعون الاستفادة من هذا الماضي الذي مثل احد المرتكزات التي وقف عليها السرد، وشكك في دعوة موسى قَالَ ﴿ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ۞ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكُ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ وَلَعْلَتَ وَلَيْتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ وَتِلْكَ نِعْمَةً فَوَهَبَ لِي رَبّي حُكّمًا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ وَتِلْكَ نِعْمَةً فَوَهَبَ لِي رَبّي حُكّمًا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ وَتِلْكَ نِعْمَةً فَوَهَبَ لِي رَبّي حُكّمًا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ وَتِلْكَ نِعْمَةً فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمًا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبّي حُكّمًا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ وَتِلْكَ نِعْمَةً تَمُنّا عَلَيْ أَنْ عَبَدَتَ بَنِي إِسْرَاءِيلَ ۞ ﴾ (٣).

لقد خرجت هذه الرجوعات عن السرد المتنامي وأوقفته ثم رجعت به إلى ماض بعيد، سعته خمس آيات، وقد بين هذا الاسترجاع صعوبة المهمة في تبليغ الرسالة، فموسى أمام تهمتين، الأولى كانت في الدعوة التي جاء بها، والثانية في قتل القبطي وهي التهمة التي سيتمسك بها فرعون وفيها إقامة الحد على موسى

<sup>(</sup>١) سورة يوسف / الآيات (٣٧ - ٤٠).

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء / الآيتان (١٠ - ١١).

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء / الآيتان (١٨ - ٢٢).

وقتله، وما كان يخشاه موسى من ذكر ماضيه قد حصل وأمام الملأ، بلسان فرعون نفسه الذي هدف من هذا التذكير إلى أمرين هما:

١ - إلباس الأمور على موسى من جهة ومن جهة أخرى صرف أنظار الجميع عن الدعوة التي جاء بها.

٢ - تشويه صورته أمام الناس عامة وبنى إسرائيل خاصة، فهو قد تربى في بيت فرعون ونشأ أمام عينيه، ثم قتل القبطي وهرب خوفا من القصاص، ثم جاء ليدعى النبوة، فجاء رد موسى دفاعا عن النفس وتصحيحا للأحداث، فموسى قتل عن طريق الخطأ وكان فتى لم يكلف برسالة بعد، اما المنّة التي يمنّها عليه بتربيته فهي مأخذ على فرعون، إذ لولا قوانينه التي تقضى بقتل أطفال بني إسرائيل لما تربى موسى بعيدا عن أهله وقومه، فأى منّة يمنّها وهو استعبد بني إسرائيل وأذلهم (١). وفي سورة طه، تبدأ قصة موسى عندما رأى نارا، فطلب من أهله المكوث في مكانهم ليذهب ويجلب منها قبسا، فإذا به يجد نفسه في لقاء مع الله في الوادي المقدس طوى، ويكلف موسى بالرسالة ويمنّ الله عليه بإشراك هارون معه في الأمر بعدما طلب ذلك بنفسه ﴿ قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴿ وَيَسِّرْ لِيَ أَمْرِي ﴿ وَآخُلُلُ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي ﴿ يَفْقَهُواْ قَوْلِي ﴿ وَآجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلَى ﴿ هَنُرُونَ أَخِي ﴿ آشَٰدُدْ بِهِۦٓ أَزْرِي ۞ وَأَشْرِكُهُ فِيٓ أُمْرِي ۞ ﴾ (١). فيجيبه الله على طلبه، وهذه منّة أخرى يمنّها عليه تضاف إلى منن سابقة منّها الله على موسى يذكرها له ليرجع السرد إلى أحداث سبقت لقاء موسى بربه ﴿ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤَلَكَ يَـٰمُوسَىٰ ﴿ وَلَقَدْ مَنَنًا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ ﴿ إِذْ أُوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ ﴿ أَنِ ٱقْدِفِيهِ فِي ٱلتَّابُوتِ فَٱقۡذِفِيهِ فِي ٱلۡيَمِ فَلۡيُلۡقِهِ ٱلۡيَمُ بِٱلسَّاحِلِ يَأۡخُذُهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُۥ ۚ وَأَلۡقَيْتُ عَلَيْكَ حَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ﴿ إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُۥ ۖ فَرَجَعْنَكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرُّ عَيُّهَا وَلَا تَحْزَنَ ۚ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَكَ مِنَ ٱلْغَمِّ وَفَتَنَّكَ

<sup>(</sup>١) الشكل القصصي في القرآن الكريم: نبهان حسون، رسالة ماجستير /٢٤٤.

<sup>(</sup>٢) سورة طه / الآيات (٢٥ - ٣٢).

فُتُونَا ۚ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَنمُوسَىٰ ٢٠٥٥ اللهُ

لقد جاءت هذه الاسترجاعات لتشابه ما جاء في سورة الشعراء في شكلها وبنائها الا انها تختلف في الغرض، وقد هدفت إلى أمرين هما:

الأول: أراد الله ان يعلم موسى ان الأمن يتحقق بالاعتماد على الله وان أسباب النصر تتحقق في ذلك الاعتماد، وليس بمقدور أي إنسان حتى لو كان فرعون ان يؤذي إنسانا آخر قد حفظه الله، فجاءت هذه التذكيرات لتطمئن موسى وتزيل عنه الخوف.

الثاني: على موسى ان يتهيأ لمجابهة فرعون الذي رباه صغيرا وكبر أمام عينيه ثم قتل القبطي وهرب من مصر، ولا شك ان موسى سيواجه بهذه الحقائق من قبل فرعون لإفشال مهمته، فجاءت هذه الاسترجاعات تذكر موسى بماضيه ليكون مستعدا للوقوف أمام فرعون وإسقاط ما لديه من حجج وذرائع.

وقد مثلت هذه الاسترجاعات مديات مختلفة بعيدة تقترب كلما اقتربت من بداية السرد وسعتها خمس آيات توزعت على عدة مراحل وكما يأتى:

- ١ ولادة موسى وقيام امه بوضعه في التابوت ثم إلقائه في اليم.
  - ۲ فرعون يتولى تربية موسى فى قصره.
    - ٣ قتل القبطى والفرار إلى مدين.
- ٤ مكوث موسى في مدين مع نبي الله شعيب بعد ان تزوج إحدى ابنتيه.
  - ٥ خروجه من مدين ووصوله إلى الوادي المقدس.
    - ٦ لقاؤه مع الله سبحانه وتعالى وتكليفه بالرسالة.

ونظرة إلى الأفعال الماضية التي وردت في هذه الآيات (مننّا، أوحينا، ألقيت، فرجعناك، قتلت، نجيناك، فتناك، لبثت، جثت) نجد انها مثلت محاور ارتكزت عليها قصة موسى، إذ ان كل فعل منها يدل على فترة زمنية، مثل رجوعا إلى ماض بعيد كسر تتابعية السرد ثم يعود بعد ذلك إلى الصعود من النقطة التي وقف عندها.

<sup>(</sup>١) سورة طه / الآيات (٣٦ - ٤٠).

#### وهذا المخطط يوضح الاسترجاعات الخارجية في قصة موسى.

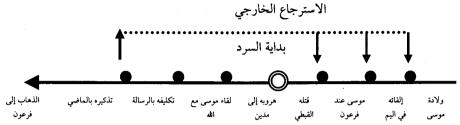

وفي قصة قارون درس آخر وعبرة جديدة، لقد كان قارون من قوم موسى، أعطاه الله من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، لكنه بغى وتجبر، وعندما يذكر بفضل الله عليه يقول ﴿ إِنَّمَاۤ أُوتِيتُهُۥ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِىٓ ۚ أُولَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللهَ وَعَدما يَذُكُر بَفْضُلُ الله عليه يقول ﴿ إِنَّمَاۤ أُوتِيتُهُۥ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِىٓ ۚ أَولَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللهَ وَيَعْدَى مِن قَبْلِهِ مِن قَبْلِهِ مِن قَبْلِهِ مِن قَبْلِهِ مِن قَبْلِهِ مَن اللهُ عَن مَنْ هُو أَشَدُ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكُثُرُ جَمْعًا ۚ وَلا يُسْعَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ اللهُ عَرْمُونَ ﴾ (١).

وهذا ما يقوله الكثير من الأغنياء الذين ما ان تمتلئ خزائنهم حتى ينسوا الله تعالى.

ان الفترة التي حصل بها قارون على المال هي فترة سابقة لبداية السرد، كما ان القرون التي أهلكها الله جاءت قبل قارون بمديات زمنية بعيدة.

وبلقيس كانت تعبد الشمس من دون الله، لكن ما ان جاءها الهدى عن طريق نبي الله سليمان حتى لبست ثوب الإيمان وخلعت عنها ثوب الكفر. وإنما كان إشراكها بالله لأنها كانت من قوم كافرين وهذا ما وضحه الاسترجاع الخارجي الذي ورد في الآية ﴿ وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَعْبُدُ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۗ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَنفِرِينَ

﴿ ﴾ (٢) وهو رجوع بيّن حقيقة بلقيس.

وفي قصة عيسى عليه السلام، تتأكد حقيقة كونه عبدا من عباد الله لا يرتقي إلى مرتبة الإلوهية التي يزعمها النصارى، وإنما رسول الله إليهم ليهديهم إلى الطريق الصحيح، ولتأكيد هذه الحقيقة ذكّرهم الله بخلق أعجب من خلق عيسى وهو خلق

<sup>(</sup>١) سورة القصص / الآية ٧٨.

<sup>(</sup>٢) سورة النمل / الآية ٤٣.

آدم عليه السلام ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمَ ۖ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ و كُن فَيَكُونُ ﴾ (١).

ان إحدى وظائف الاسترجاع هي عقد المقارنة بين الماضي والحاضر وإذا كان هذا الغرض يستفاد منه في السرد القصصي لمعرفة التغيير الذي حصل بين زمنين، فإننا نجد القرآن الكريم يستخدمه للمقارنة بين معجزتين الأولى حاضرة والثانية ماضية، ذكرت لإثبات حقيقة غفل الناس عنها، فإذا كان خلق عيسى معجزة جعلت من الناس ان يتخذوه وأمه الهين فالأولى ان يكون ذلك التقديس وتلك الأولوهية لآدم وهو الذي خلق من تراب، من دون ام ولا اب، ولم يقل أحد عنه أنه إله أو ابن إله ". وهم في كل الأحوال يعترفون بان عيسى مخلوق، والمخلوق لا يرتقي إلى الإلوهية.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران / الآية ٥٩.

<sup>(</sup>٢) المسيح في القرآن والتوراة والإنجيل: عبد الكريم الخطيب، ١٨٥.

# المبحث الثالث الاسترجاع الداخلي

وهو استرجاع "يعود إلى ماضي لاحق لبداية الرواية،قد تأخر تقديمه في النص "(۱) بحيث يكون "حقله الزمني متضمنا في الحقل الزمني للحكاية الأولى "(۲) ويتصل مباشرة بالشخصيات وبأحداث القصة، ويسير معها في خط زمني واحد بالنسبة إلى زمنها الروائي (۳)، ويبقى الخوف الذي يبنى على هذا الاسترجاع يتمثل في خطر الحشو والتضارب (۱).

ويستخدم الاسترجاع الداخلي لمعالجة الأحداث المتزامنة، فضلا عن ربط الحادثة بسلسلة من الحوادث المتماثلة ولم تذكر في النص من باب الاقتصاد<sup>(٥)</sup>. وله فوائد أخرى يمكننا جمعها في النقاط الآتية فضلا عن وضيفتها الجمالية<sup>(١)</sup>:

١ - ملء الفجوات التي يخلفها السرد وراءه سواء بإعطائنا معلومات في سوابق شخصية جديدة دخلت إلى القصة أم إطلاعنا على حاضر شخصية اختفت ثم عادت للظهور من جديد.

٢ - الإشارة إلى أحداث سبق للسرد ان تركها جانبا.

٣ - اتخاذ الاسترجاع وسيلة لتدارك الموقف وسد الفراغ الذي حصل في المقدمة.

٤ - العودة إلى أحداث سبقت إشارتها برسم التكرار الذي يفيد التذكير.

ه - لتغيير دلالة عدد من الأحداث الماضية سواء بإعطائها دلالة لم تكن
 لها، أم لسحب تأويل سابق واستبدال تفسير جديد له.

<sup>(</sup>١) بناء الرواية، سيزا قاسم، ٥٤.

<sup>(</sup>٢) خطاب الحكاية، ٦١.

<sup>(</sup>٣) قضايا السرد عند نجيب محفوظ، ٩٦.

<sup>(</sup>٤) خطاب الحكاية، ٦١.

<sup>(</sup>٥) بناء الرواية، سيزا قاسم، ٥٨,٥٦.

<sup>(</sup>٦) بنية الشكل الروائي،١٢١ – ١٢٢.

ويقسم الاسترجاع الداخلي على قسمين هما $^{(1)}$ :

استرجاع غيري القصة: يتناول مضمونا مختلفا عن مضمون الحكاية الأولى، ويتم عن طريق شخصية دخلت حديثا في القصة ويريد السارد ان يضيء سوابقها، أو عن طريق شخصية غابت عن الأنظار منذ بعض الوقت ويجب استعادت ماضيها.

٧ - استرجاع مثلي القصة: يتناول خط العمل نفسه الذي تتناوله الحكاية الأولى، وهنا يكون خطر التداخل واضحا بل محتوما، ومن الأمثلة على الاسترجاع الداخلي غيري القصة، ما نجده في قصة ثمود ﴿ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ لِللهَ عَيري القصة، ما نجده في قصة ثمود ﴿ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ لِمُسْدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِاللّهِ لَنَبَيِّتَنَّهُ، وَأَهْلَهُ، ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيّهِ مَا شَودْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَدِقُونَ ﴾ (٢) إذ كانت القصة تتحدث عن صالح مع قومه ثمود، ثم يدخل تسعة رهط في أحداثها فيرجع السرد إلى ماضيهم الفاسد ليصور خطورة ما أقدموا عليه وخططوا له من قبل، وهذا الرجوع مثل استرجاعا داخليا لاحقا لبداية السرد وغيري القصة لأنه كان يسير في خط محاذ للخط الأول للقصة وهذا مخطط يوضح ذلك:

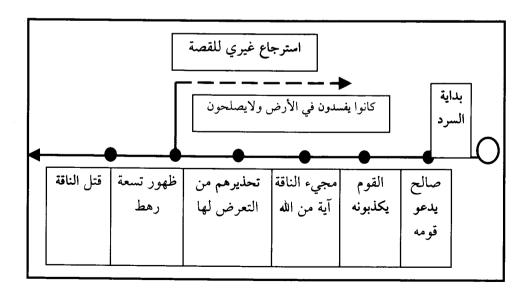

<sup>(</sup>١) خطاب الحكاية، ٦١ - ٦٢.

<sup>(</sup>٢) سورة النمل، الآيتان /٨٨ - ٤٩.

اما الاسترجاعات التكميلية: تضم مقاطع استعبادية تسد بعد فوات الأوان فجوة سابقة في الحكاية، وتكون هذه الفجوات السابقة حذوفا مطلقة أي نقائض في الاستمرار الزمني. (۱) ففي قصة آدم عليه السلام نجد استرجاعا تكميليا تمثل في الاستمرار الزمني الذي صدر للملائكة بالسجود لآدم ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِكَةِ آسَجُدُواْ لِأَدَمَ الأمر الإلهي الذي صدر للملائكة بالسجود لآدم ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِكَةِ آسَجُدُواْ لِأَدَمَ الْإسماء في حين ان زمنه قبل ذلك بدليل قوله تعالى في سورة أخرى ﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ و وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ سَيحِدِينَ ﴿ فَالله هذا المقام وعدم التعليم على السجود لمناسبة "مابين هذا المقام وعدم علمهم بحكمة خلق الخليقة حين سألوا عن ذلك فاخبرهم تعالى بأنه يعلم ما لا يعلمون ولهذا ذكر الله هذا المقام عقب هذا ليبين لهم شرف آدم بما فضله به عليهم يعلمون ولهذا ذكر الله هذا الاسترجاع فجوة سابقة في القصة وأكمل نقصانا في الاستمرار الزمني فيها، ثم يعود السرد بعد ذلك إلى سيره الطبيعي للامام.

وهناك نوع من الفجوات التى لها طابع زمني اقل صرامة لا تقوم على إلغاء مقطع تزامني ولا تقفز فيه الحكاية فوق لحظة زمنية كالحذف وإنما تمر بجانب معطى من المعطيات ويتم ذلك عن طريق إسقاط احد عناصر المشكلة للوضع معطى من المعطيات ويتم ذلك عن طريق إسقاط احد عناصر المشكلة للوضع وهذا النوع يسمى بالحذف الجانبي، أو النقصان (٥)، ومثال ذلك ما نجده في موضع آخر من قصة آدم عليه السلام ﴿ وَنَادَنْهُمَا رَهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُما عَن تِلْكُمَا الشَّجَرةِ وَأَقُل لَكُما إِنَّ الشَّيْطَنَ لَكُما عَدُولٌ مُنِينٌ ﴿ وَنَادَنْهُما رَبُّنَا ظَامَنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَيطان عدو لَنكُونَ مِن الشيطان عدو لَنكُونَ مِن الشيطان عدو الله تعالى لادم عليه السلام ان الشيطان عدو

<sup>(</sup>١) خطاب الحكاية: ٦٢ - ٦٣.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية ٣٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الحجر، الآية ٢٩.

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير، ٧٣ - ٧٤.

<sup>(</sup>٥) خطاب الحكاية، ٦٢.

<sup>(</sup>٦) سورة الأعراف، الآيتان ٢٢ - ٢٣.

لهما لم يرد في البداية القصة، إذ بدا السرد بقوله تعالى ﴿ وَيَتَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَنذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّامِينَ ﴿ وَقَدَ مَنْ الطَّامِينَ ﴿ وَقَدَ مَنْ الطَّامِينَ اللَّهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ طريق القفز على فترة زمنية وإنما عن طريق الحذف الجانبي.

وهذان المخططان يوضحان الاسترجاع التكميلي للحذف المطلق (المثال الأول) والحذف الجانبي (المثال الثاني)

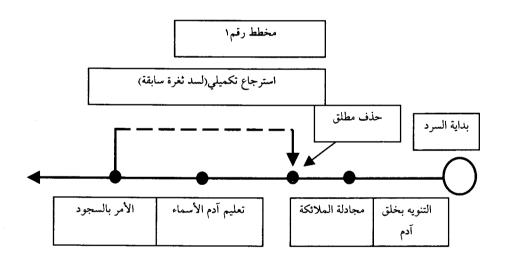

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، الآية ١٩.

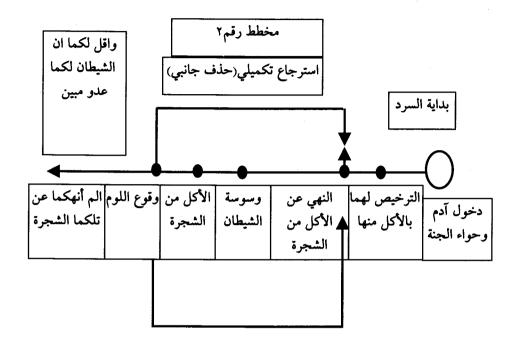

## الاسترجاع التكراري

الثاني: استرجاعات تكرارية (۱)، وقد يأتي هذا الاسترجاع بشكل واضح او مباشر عن طريق التكرار اللفظي، أو بشكل غير مباشر نحو ان يروي ما شاهده في الماضي. ومثالا على الاسترجاع التكراري المباشر ما نجده في قوله تعالى في قصة آدم ﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَا كُنتُم تَكُتُبُونَ ﴾ (۱) فهو استرجاع تكراري لقوله تعالى ﴿ قَالَ إِنِي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (۱) وقد جاء هذا الاسترجاع زيادة في تشريف آدم بعد ما أحاطه الله بعلمه الذي حجبه عن ملائكته وهم اقرب المخلوقات إليه، كما أن التكرار اللفظي بين الحكاية الأصلية والحكاية الاسترجاعية جعل منه تكرارا مباشرا.

<sup>(</sup>١) خطاب الحكاية: ٦٤.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة / الآية ٣٣.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة/ الآية ٣٠.

ومن أمثلة الاسترجاع التكراري غير المباشر ما نجده في قصة الهدهد مع نبي الله سليمان عندما تفقده سليمان وهدد بقتله إذا لم يأته بعذر مقبول ﴿ فَمَكَثَ عَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطّ بِهِ ـ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ ﴿ ﴾ (١)

﴿ إِنَّى وَجَدتُ آمْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَمَا عَرْشُ عَظِيمٌ ﴿ وَجَدتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ وَجَدتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطِنُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ﴿ ﴾ (١). إن حكاية الهدهد الأحداث كان قد رآها يمثل رجوعا لتلك الأحداث وهذا الرجوع هو رجوع تكراري، إذ لم يأت ليسد فجوة زمنية تغافل عنها السرد ثم عاد اليها كما في الاسترجاع التكميلي، لكنه مثل سردا تكراريا الأحداث حصلت ورآها الهدهد. إن كل رؤيا يرويها صاحبها سواء كانت يقظة ام مناما تمثل استرجاعا تكراريا غير مباشر. وهذا المخطط يوضح ذلك:

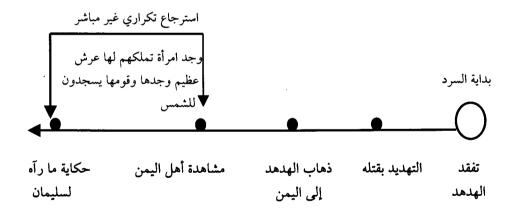

شواهد على الاسترجاع الداخلي في القصة القرآنية:

في قصة آدم عليه السلام ﴿ قَالَا رَبَّنَا ظَامَنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنهُ سَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنهُ مَنَ الْخَسِرِينَ ﴿ ﴾ (٢) استرجاع تكراري قصير يعود إلى اللحظة التي أكلا

<sup>(</sup>١) سورة النمل /الآية ٢٢.

<sup>(</sup>٢) سورة النمل /الآيتان (٢٣ - ٢٤).

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف / الآية ٢٣.

من الشجرة وقد بين هذا الاسترجاع الفرق بين معصية إبليس وخطيئة آدم، إذ ان إبليس تمادى في معصيته وسوغ فعلته بأقوال تدل على غروره وتكبره فراح يتوعد آدم أمام الله سبحانه وتعالى ولم يشعر بعظم الذنب الذي ارتكبه، أم آدم وحواء عليهما السلام فقد شعرا بالندم فور ارتكابهما الخطيئة، وأعلنا توبتهما واستغفرا لذنبهما، ومن يغفر الذنوب الاالله.

وفي قصة هود عليه السلام قال لهم ﴿ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِبِعٍ ءَايَةً تَعْبَثُونَ ﴿ وَتَتَخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ خَنَّلُدُونَ ﴿ وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُم جَبَّارِينَ ﴿ فَاتَّقُواْ اللّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَالْقَوْا اللّهِ وَالْمِينَ ﴿ وَالْقَوْا اللّهِ وَالْمِينَ ﴿ وَالْمَيْنَ اللّهِ وَالْمَيْنِ وَالْمَيْنَ ﴿ وَالْمَيْنَ اللّهِ وَالْمَيْنَ اللّهِ وَالْمُولُ المديد والأرزاق وَعُيُونٍ ﴿ وَالْمُولُ المديد والأرزاق والمارة والأموال والمجنات والأنهار والأبناء والزروع والشمار وكانوا مع ذلك يعبدون غير الله "(") وقد ذكرهم هود بهذه النعم التي أنعمها الله عليهم ليبصرهم بأحقية الله وحده في العبادة دون أن يشركوا به أحدا، وهذا التذكير شكل استرجاعا تكميليا سعته سبع آيات.

<sup>(</sup>١) سورة هود / الآية ٤٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء/ الآيات(١٢٨ - ١٣٤).

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير: ٣، ٣٤٢.

وصالح عليه السلام يذكر قومه أيضا بنعم الله عليهم فقد أعطاهم من القوة ما لك يعطها لغيرهم ﴿ وَكَانُواْ يَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ ﷺ ﴾ (الله الفعل (كانوا)وسعته آية واحدة.

وفي قصة إبراهيم عليه السلام نجد مجموعة من الاسترجاعات الداخلية منها:

ا - ما جاء في سورة الأنعام ﴿ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ءَاتَيْنَهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مَ نَرَفَعُ دَرَجَنتِ مَّن نَشَاء وَ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيم عَلِيم وَلِيكُونَ مِن الْمُوقِينَ ﴿ وَكَذَالِكَ نُرِى إِبْرَاهِيم مَلَكُوتَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِن الْمُوقِينَ ﴿ وَكَذَالِكَ نُرِى إِبْرَاهِيم يحاورهم بمنطق العقل والتفكير فهو لم يترك فرصة إلا وجادلهم في كان إبراهيم يحاورهم بمنطق العقل والتفكير فهو لم يترك فرصة الا وجادلهم في معبوداتهم، ومن ذلك المحاورة التي أراد بها بطلان عبادة الكواكب والشمس والقمر ﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَءًا كَوْكَبًا ۖ قَالَ هَلذَا رَبَى ۖ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لاَ أُحِبُ وَاللهم وحده، فقد أظهر الله سبحانه وتعالى لإبراهيم عددا من أسرار ملكوته الدالة على ربوبيته ليكون من أهل اليقين الراسخين في الإيمان، وليقيم بذلك الحجة على قومه الوثنيين (°). وفي هذا يقول الله سبحانه وتعالى (نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض) وهو استرجاع تكراري.

<sup>(</sup>١) سورة الحجر / الآية ٨٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام / الآية ٨٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام / الآية ٧٥.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام / الآية (٧٦).

<sup>(</sup>٥) مع الأنبياء في القرآن الكريم: عفيف عبد الفتاح طبارة، ١١٦.

<sup>(</sup>٦) سورة إبراهيم/ الآية ٣٩.

في سورة الأنبياء ﴿ قَالُواْ سَمِعْنَا فَتَى يَذَكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ َ إِبْرَاهِيمُ ﴿ ﴾ (١) جاء قولهم بعدما رأوا أصنامهم محطمة فغضبوا أشد الغضب وبحثوا عن الفاعل ورجعوا بذاكرتهم إلى الوراء لعلهم يجدون في خباياها هدى، وقد مثل ذلك استرجاعا تكراريا دل عليه الفعل (سمعنا) فالسمع يتطلب أقوالا قيلت، ويدل هذا الاسترجاع أيضا على أن القوم لم يجدوا أي عناء في البحث عن الفاعل، إذ لم يكن أحد غير إبراهيم يذكرهم بسوء وبإلحاح شديد.

وفي موضع آخر من السورة نفسها وبعدما جاء القوم بإبراهيم ليحاكموه على ما فعل قالوا له ﴿ ... ءَأَنتَ فَعَلْتَ هَنذَا بِعَالِهَ اِيَالِمَ اللهِ مَا فَعَلَ قَالَ بَلَ فَعَلَهُ وَكَبِيرُهُمْ هَنذَا فَسْتَلُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ ﴿ فَ فَرَجَعُواْ إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُواْ إِنكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ ثُمَّ نُكِسُواْ عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَتَوُلاَءِ يَنطِقُونَ ﴾ قَالَ أَنتُمُ ٱلظَّلِمُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيَّا وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴿ قَا أَفِ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيَّا وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴿ قَا أَفْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبَدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيَّا وَلَا يَضُرُّكُمْ فَى أَفْ لِكُمْ وَلِمَا تَعْبَدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيَّا وَلا يَضُرُّكُمْ فَى أَفْ لِكُمْ وَلِمَا تَعْبَدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيَّا وَلا يَضُرُّكُمْ فَى أَفْ لِكُمْ وَلِمَا الْمَاخِي وَقَدْ مثلتها الصيغ الآتية (أأنت فعلت، بل فعلها كبيرهم، لقد علمت، أفتعبدون) وهي استرجاعات تكرارية رجعت إلى أحداث حصلت في علمت، أفتعبدون) وهي استرجاعات تكرارية رجعت إلى أحداث حصلت في علمت، أفتعبدون) وهي استرجاعات ذكر تحطيم إبراهيم للأصنام أو عندما ذكر قبل ذلك عبادة القوم للأصنام.

وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال مهم وهو هل كان إبراهيم يطمع في موقف يدعو فيه قومه لعبادة الله وترك عبادة الأصنام أفضل من هذا الموقف؟ أليست هذه الأصنام المحطمة هي التي يعبدونها؟ ما بالها لا تدفع الضرر عن نفسها؟ ومن فعل بها ما فعل؟.. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون!! هذه هي النتيجة التي كان يسعى إليها إبراهيم عليه السلام.

لقد جاءت هذه الاسترجاعات لتوضح أمرا مهما، هو أن تحطيم إبراهيم

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء / الآية ٦٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء / الآيات (٦٢ - ٦٧).

للأصنام لم يكن الغاية بل الوسيلة لإيصال القوم إلى موقف تكون فيه حجته قوية، فهذه الآلهة التي كانوا يعبدونها لم تستطع إنقاذ نفسها، وقد كان صوته مسموعا هذه المرة بدليل أن القوم رجعوا إلى نفوسهم، وأقروا بالحقيقة، ولولا خوفهم من سفهائهم لأعلنوا إيمانهم بالله وبدعوة إبراهيم.

أما الاسترجاعات الداخلية في قصة يوسف عليه السلام فنبدأها باسترجاع تكرر ثلاث مرات لكنه في كل مرة يحمل مضمونا يختلف عن الآخر بتغير شخوصه، والجامع بين المرات الثلاثة تمثل في شكله وطريقة عرضه فهو رؤيا منام تحكى، وتأويلها يمهد لأحداث ستحصل ويذكرها السرد لاحقا.

يوسف عليه السلام يقص رؤياه على أبيه ﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لأَبِيهِ يَتَأْبُتِ إِنّى رَأَيْتُهُمْ لِى سَنجِدِينَ ﴿ وصاحباه في السجن يطلبان منه تأويل رؤياهما، ﴿ أَحَدُهُمْ آ إِنّى آَرُنِيْ أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ ٱلْآخَرُ إِنّى السجن يطلبان منه تأويل رؤياهما، ﴿ أَحَدُهُمْ آ إِنّى آَرُنِيْ أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ ٱلْآخُرُ إِنّى أَرْنِيْ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنْهُ ﴾ (ا) والملك يرى في منامه ﴿ ... سَبْعَ أَرْنِيْ أَخْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنْهُ ﴾ والملك يرى في منامه ﴿ ... سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُ سَبْعُ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلَتٍ خُضْرٍ وَأَخْرَ يَابِسَتٍ يَتَأَيُّا ٱلْمَلاَ أَفْتُونِي فِي رُءْيَنِي إِن كُنتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ ﴾ وقد حملت كل واحدة من هذه الرؤى الثلاث أغراضا سنذكرها في فصل الاستباق، أما حكاية الرؤيا فهي استرجاع قريب يعود لأحداث الليلة الماضية يذكر فيها أحداث قد شوهدت سابقا.

ورجوعا إلى قصة يوسف ﴿ قَالُواْ يَتَأَبَانَآ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكَّنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ وَمَآ أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَدِقِينَ ﴿ ﴾ نجد فيها استرجاعين:

الأول: تمثل في رواية إخوة يوسف لما حصل وإن كانت هذه الرواية غير صحيحة، فإنها ضمن تقنيات السرد تعد استرجاعا تكراريا لأنه يحكي أحداثا يفترض أنها حصلت.

<sup>(</sup>١) سورة يوسف/ الآية ٣٦.

الثاني: تمثل في الحجة التي ذكرها إخوة يوسف، فقد أخذت هذه الحجة من يعقوب نفسه عندما تحايلوا في أخذ يوسف فقال لهم ﴿ قَالَ إِنّى لَيَخُرُنُنِي أَن تَذْهَبُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ ٱلذِّبِّبُ وَأَنتُمْ عَنّهُ غَنفِلُونَ ﴿ ﴾، وهم بهذا قد وجدوا المسوغ الذي يمكنهم أن يستندوا إليه للتخلص من فعلتهم، وقد شكل هذا استرجاعا تكراريا مباشرا مداه قريب وسعته آية واحدة. لكن يعقوب كان على علم بأن الذئب محرم عليه أكل يوسف، وإنما كان خوفه على يوسف من إخوته أن يكيدوا له بدافع الحسد وهذا ما نجده في قول يعقوب ردا عليهم ﴿ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا أَفْصَيْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴾ وهو تصحيح للدافع الحقيقي في الكيد ليوسف وقد شكلت هذه الآية استرجاعا تكراريا.

وفي حادثة المراودة نجد عددا من الاسترجاعات التي شكلها تكرار السرد عدة مرات فقالت امرأة العزيز ﴿ قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ وقال يوسف ﴿ قَالَ هِي رَوَدَتِي عَن نَفْسِي ۚ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِن كَارَ قَمِيصُهُ وقال يوسف ﴿ قَالَ هِي رَوَدَتِي عَن نَفْسِي ۚ وَشَهد شاهد من أهلها كَارَ قَمِيصُه وقد مِن الْكَيْدِينِ ﴿ وَشَهد شاهد من أهلها فَصَدَقَتْ وَهُو مِنَ الْكَيْدِينِ ﴿ وَشَهد شاهد من أهلها مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُو مِنَ الصَّيدِقِينَ ﴿ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ آمْرَأَتُ الْعَزِيزِ مَن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُو مِن الصَّيدِقِينَ ﴿ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ آمْرَأَتُ الْعَزِيزِ أَمَام تَرُودُ فَتَنْهَا عَن نَفْسِهِ وَ قَدْ شَغَفَهَا حُبًا ... ﴿ \* وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي المَدينَةِ آمْرَأَتُ الْعَزِيزِ أَمَام النسوة ﴿ قَالَتْ فَذَالِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنِي فِيهِ ۖ وَلَقَدْ رَوَدَتُهُ مَن نَفْسِهِ وَ فَالْتَعْصَمَ ... ﴾ (") ثم في اعتراف امرأة العزيز أمام النسوة ﴿ قَالَتْ فَذَالِكُنَّ الَّذِي لُمَّتُنِي فِيهِ ۖ وَلَقَدْ رَوَدَتُهُ مَن نَفْسِهِ وَ فَالَتْ عَمْ مَن المَعْرِونَ اللهمة على غيره وهي استرجاعات تكرارية توزعت فيها الأغراض بين جان يلقي التهمة على غيره وبريء يدافع عن نفسه، وشاهد يظهر براعته في الحكم ونسوة وجدن لأنفسهن حديثا يتفكهن به، وأخيرا بين منتصرة تسعى لاستغلال انتصارها في تحقيق ما

<sup>(</sup>١) سورة يوسف / الآية ٢٦ - ٢٧.

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف /الآية ٣٠.

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف /الآية ٣٢.

عجزت عنه لتنال مرادها من خلال جعل يوسف أمام خيارين (تلبية رغباتهن او السجن). وقد تخلل هذه الاسترجاعات التكرارية استرجاع تكميلي في الآية (٢٩) ﴿ وَٱسۡتَغۡفِرِى لِذَنْبِكِ لَمُ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ ﴾ (١) إذ أطلق هذا الاسترجاع صفة الخطيئة لما قامت به امرأة العزيز في مراودتها ليوسف.

فإذا كانت امرأة العزيز قد اعترفت أمام النسوة باختيارها، فهي الآن تعترف مضطرة أمام الملك بعد ان انكشفت الحقيقة وظهرت براءة يوسف عليه السلام التي سعى إليها(")

لقد مثل الرجوع إلى النسوة وسؤالهن ومن ثم اعترافهن واعتراف امرأة العزيز ببراءة يوسف استرجاعا تكراريا شغل مدة زمنية طويلة هي فترة مكوث يوسف في السجن كما انها زادت من ثقة الملك بيوسف مما مهد ان يكون وزيرا للملك<sup>(1)</sup>.

في موضع آخر من قصة يوسف نجد في حادثة سرقة صواع الملك المدبرة

<sup>(</sup>١) سورة يوسف / الآية ٢٩.

<sup>(</sup>۲) سورة يوسف/ الآيات ٥٠ - ٥٣.

<sup>(</sup>٣) التصوير الفني في القرآن الكريم: سيد قطب، دار المعارف، مصر، ١٦٩.

<sup>(</sup>٤) قصص الأنبياء: ابن كثير، ١١، ينظر: المستفاد من قصص القرآن الكريم للدعوة والدعاة: عبد الكريم زيدان، ١، ١٤; دراسات في التفسير الموضوعي للقصص القرآني: احمد جمال العمري، ١٢٦.

عددا من الاسترجاعات الداخلية، ﴿ \* قَالُوٓاْ إِن يَسْرِقَ فَقَدْ سَرَقَ أَخُ لَّهُ مِن قَبْلُ ... ﴾ (١) وهو استرجاع داخلي بدلالة الفعل الماضي (سرق) فضلا عن وجود المعين الزمني (من قبل) الذي يدل على حدث حصل في الماضي، لكن هذا الحدث غير موجود الا في مخيلة اخوة يوسف وأخيه بإلصاق تهمة السرقة بهما.

وفي الآية ٨٠ ﴿ فَلَمَّا ٱسْتَيْعُسُواْ مِنْهُ خَلَصُواْ خِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُواْ أَنَ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقًا مِّن ٱللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنَ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَى يَأْذَنَ لِي آَنِ أَنِي أَوْ يَحَكُمُ ٱللَّهُ لِي وَهُو خَيْرُ ٱلْحَبِكِمِينَ ﴿ ٱرْجِعُواْ إِلَىٰ أَبِيكُمْ اللَّهُ لِي اللَّهُ لِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُلْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللْمُولِمُ

للمرة الثانية يقف اخوة يوسف أمام أبيهم موقف المتهم، فقد كانت المرة الأولى عندما فرطوا فيها بيوسف وهذه المرة بأخيه. وقد شهدت هذه الآيات عدة استرجاعات منها:

١٠ التذكير بالعهد الذي قطعه اخوة يوسف أمام أبيهم، وهو استرجاع آخر
 (ومن قبل ما فرطتم بيوسف).

٢. إخبار يعقوب بحادثة السرقة.

٣. تكرار قول يعقوب (بل سولت لكم أنفسكم أمرا..) وقد تكرر مرتين،
 الأولى عندما فقد يوسف والثانية عندما فقد أخاه.

٤. الاستشهاد بالقرية التي كانوا فيها والعير التي اقبلوا فيها.

والاسترجاعات الأربعة تكرارية مداها قريب وسعتها ثلاث آيات.

وفي خاتمة قصة يوسف عليه السلام نجد استرجاعات أخرى اعتمدت التذكير بالأحداث الماضية فيوسف عليه السلام يعاتب اخوته ﴿ قَالَ هَلَ عَلِمْتُم مَّا

<sup>(</sup>١) سورة يوسف / الآية ٧٧.

<sup>(</sup>۲) سورة يوسف/ الآيات. (۸۰ – ۸۳).

فَعَلَّمُ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَهِلُونَ ﴿ وَهُ استرجاع تكراري بعيد المدى يرجع لبداية قصة يوسف عليه السلام، ويعقوب يذكر أهله بعدما ارتد اليه بصره ﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (() وهو أيضا استرجاع تكراري، وأخيرا يجد يوسف في سجود أبويه واخوته تأويلا لرؤياه التي رآها عندما كان صغيرا ﴿ وَقَالَ يَتَأْبَتِ هَلَذَا تَأْوِيلُ رُءْيَئي مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِي حَقَّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي كَانُ صَغيرا ﴿ وَقَالَ يَتَأْبَتِ هَلَذَا تَأُويلُ رُءْيَئي مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِي حَقَّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَآءَ بِكُم مِنَ البَدُو مِنْ بَعْدِ أَن نَزَعَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَيْنَ إِنْ لَاللَّهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ اللَّهُ وَمَن البَدُو مِنْ البَدُو مِنْ البَدُو عَنْ اللَّهُ عَلَى وسعة هذين تكراريا باستثناء (وجاء بكم من البدو) فهو استرجاع تكميلي وسعة هذين الاسترجاعين آية واحدة.

وفي قصة موسى نذكر مجموعة من الاسترجاعات الداخلية ومنها: في حادثة اتخاذ العجل نجد الآية ﴿ وَلَا سُقِطَ فِيَ أَيْدِيهِمْ وَرَأُواْ أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّواْ قَالُواْ لَإِن لَّمْ عَدْ ضَلُّواْ قَالُواْ لَإِن لَّمْ يَرْحَمْنَا مَرَبُنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَىٰ قَوْمِهِ عَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِنِّسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعْجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ أَوَالَقِي ٱلْأَلُواحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ بَجُرُهُ إِلَيْهِ قَالَ ٱبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ فِي الْأَعْدِي الطَّيلِمِينَ ﴿ ) فقد ضمت الاسترجاعات الآتية:

۱ - (ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا..)كان رجوع موسى قبل أن يرى القوم أنهم قد ضلوا، فهم عرفوا بضلالتهم عن طريق موسى، وقد حصل تقديم وتأخير شكل استرجاعا تكميليا، إذ أنه سد فجوة حصلت في السرد.

۲ - شكل عتاب موسى لقومه (بئسما خلفتموني من بعدي) استرجاعا
 تكراريا قريبا يعود لأيام قليلة سبقت رجوع موسى.

<sup>(</sup>١) سورة يوسف/ الآية ٨٩.

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف /الآية ٩٦.

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف / الآية ١٠٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف/ الآيتان ١٤٩ – ١٥٠.

٣ - دفاع هارون عن نفسه (إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني) وهو
 استرجاع تكراري أضاف ثقلا آخر للذنب الذي ارتكبه بنو إسرائيل، فهم على
 الرغم من نصيحة هارون لهم فإنهم استمروا في غيهم وضلالتهم.

وفي سورة يونس عليه السلام نجد فرعون يعلن إسلامه على أمل أن ينجيه الله من الغرق فقال له الملك ﴿ ءَآئَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ يَخِيه الله من الغرق فقال له الملك ﴿ ءَآئَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ هَ الزمن الذي كان قبل مجيء موسى بالرسالة، والزمن الذي جاء بعده، لكن المعصية التي يحاسب عليها هي بعد مجيء موسى استنادا لقوله تعالى ﴿ وَمَا كُنّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولاً ﴾ (١) لذا مثلت الآية (الآن وقد عصيت..) استرجاعا داخليا تكراريا، ونجد فيه ثلاث صيغ ماضية تدل على الاسترجاع (عصيت، قبل، كنت).

وفي قصة موسى مع العبد الصالح والتي ذكرناها في البناء المكرر نجد أن العبد الصالح يخبر موسى بتأويل ما فعله ﴿ أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿ وَأَمَّا ٱلْغُلَدُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَننَا وَكُفْرًا ﴿ فَأَرُدُنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيرًا مِنْهُ زَكُوةً وَأَقْرَبَ رُحمًا ﴿ وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ خَيرًا مِنْهُ زَكُوةً وَأَقْرَبَ رُحمًا ﴿ وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ خَيرًا مِنْهُ أَنْهُ دُكُوةً وَأَقْرَبَ رُحمًا ﴿ وَأَمّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ خَيرًا مِنْهُ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدُهُمَا وَيَسْتَخْرِجًا كَنَرَهُمَا حَيْرُا مِنْ وَكُنَّ أَنُهُ مُنَا أَنْهُ يَعْمَلُوا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدُهُمَا وَيَسْتَخْرِجًا كَنَرَهُمَا وَكُانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدُهُمَا وَيَسْتَخْرِجًا كَنَرَهُمَا رَحْمَةً مِن رَبِكَ وَمَا فَعَلْتُهُمُ عَنْ أَمْرِى ۚ ذَلِكَ تَأُويلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبَرًا ﴿ فَهُ كَانُ مُنْ عَنْ أَسُلِع عَلَيْهِ صَبَرًا ﴿ فَهُ كَانَ لَكُوهُ السَالِ عَلْمُ السَالِ عَلَى السَلِي جعلت العبد الصالح يقوم بخرق السفينة وقتل الغلام، وإقامة الجدار، لذا فهي استباقات تكميلية سدت الفجوات التي حصلت في السرد.

<sup>(</sup>١) سورة يونس /الآية ٩١.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء/ الآية ١٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف/ الآيات (٧٩ - ٨٢).

وفي سورة القصص نجد استرجاعا آخر في قصة موسى ﴿ فَأَصْبَحَ فِي الْمُدِينَةِ خَآبِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنصَرَهُ بِٱلْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ وَ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغُويٌ مُّبِينٌ ﴿ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِٱلَّذِي هُوَ عَدُوُّ لَهُمَا قَالَ يَهُوسَى أَتُرِيدُ أَن لَغُويٌ مُّبِينٌ ﴿ فَلَمَّا اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مَا مُنْ مُن اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَ

لقد بين الاسترجاع إن الذي أمر موسى هو الإسرائيلي الذي استنصره، بعدما سمع قول موسى (إنك لغوي مبين) فظن أن موسى يريد قتله، فذكره بقتل القبطي في الأمس، وهو أمر لا يعلم به الا موسى والإسرائيلي، فلما سمعهما القبطي الذي أراد قتله موسى في المرة الثانية، ذهب وأخبر فرعون بذلك، فاشتد غضبه وعزم على قتل موسى. (٢)

وفي قصة داود عليه السلام مجموعة من الاسترجاعات القصيرة منها:

في سورة الأنبياء ﴿ وَدَاوُردَ وَسُلْيَمَنَ إِذْ يَحُكُمَانِ فِي اَلْحُرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ عَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِينَ ﴿ ﴾ (الله عنم القوم نفشت في الزرع قبل الاحتكام إلى داود وسليمان، وهو استرجاع تكراري، وقد بين هذا الاسترجاع قدرة سليمان في القضاء بين الناس.

<sup>(</sup>١) سورة القصص/ الآيتان (١٨ - ١٩).

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير: ٣/ ٣٨٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء/ الآية ٧٨.

بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمَ ۗ وَظَنَّ دَاوُردُ أَنَّمَا فَتَنَّهُ فَٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُ، وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ١ ﴿ ﴿ ﴾(١)

نجد في هذه الآية استرجاعين، الأول في رواية أحد الأخوين لمظلمته عند داود وهذا يتطلب حكاية أحداث حصلت في الماضي مما شكل استرجاعا تكراريا، والثاني في ظن داود أنما فتناه وظن داود كان لأحداث حصلت في الماضي أيضا بدلالة الفعل (فتناه) الذي يدل على ماض، والفتنة التي وقع فيها داود عليه السلام كما أشار إلى ذلك عدد من المفسرين هي أن داود قد جعل يوما واحدا للقضاء كل أربعة أيام، وهذا يفسر دخول الخصمين عليه بطريقة شعر بالخوف منها، ورأى الآخر ان الفتنة كانت في أن داود عليه السلام قد حكم بعدما استمع لشخص واحد من دون أن يسمع للآخر، ولا مجال لتأويلات أخرى جاءت بها كتب التوراة والتي تحكي قصة داود مع زوجة أحد جنوده. (٢)

وفي قصة قارون في سورة القصص ﴿ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ اللَّهِ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَّ لَوْلَآ أَن مَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ...﴾ "اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ...﴾ "

أمنية الناس الذين عاصروا قارون أن يكونوا مثله أزالتها الحادثة التي خسف بها بقارون وماله، فالتمني شكل استرجاعا تكراريا بدلالة الصيغ التي تدل على الماضي (تمنوا، أمس، لولا أن من) وقد دل هذا الاسترجاع على أن القوم كانوا مشدوهين عن أن يقولوا أيما شيء بعد الخسف مباشرة (1). فنعمة الحياة لا تعادلها كنوز الأرض كلها فما فائدة المال إذا خسر الإنسان حياته أو جزءا من صحته، أليست الصحة منة منها الله علينا فوجب شكره وعبادته ؟.

بقي أن نشير إلى عدد من الملاحظات التي صاحبت الاسترجاع الداخلي في القصة القرآنية وهي:

<sup>(</sup>١) سورة ص / الآيات (٢٢ - ٢٤).

<sup>(</sup>٢) قصص الأنبياء: عبد الوهاب النجار، ٣٢١.

<sup>(</sup>٣) سورة القصص: الآية ٨٢.

<sup>(</sup>٤) دراسة نصية (أدبية) في القصة القرآنية: د. سليمان الطراونة، ٢٤٤.

- ١ أن معظم هذه الاسترجاعات جاءت عن طريق رواية شخصية من شخصيات القصة ما حصل في ماض لاحق لبداية السرد، والتي رآها في منامه أو يقظته.
- ٢ كان مدى الاسترجاع الداخلي في معظمه قريبا على العكس من
   الاسترجاع الخارجي، أما سعته فهي أكبر نوعا ما.
- ٣ جاء الاسترجاع التكراري في معظمه تفسيريا، إذ تشرح إحدى الشخصيات ما جرى في الماضي، وقسم قليل منه لتوكيد حدث حصل في الماضي.
- ٤ استعان الاسترجاع الداخلي في القصة القرآنية بعدد من المعينات الزمنية المتمثلة بظروف الزمان(أصبح، أمس).

# المبحث الرابع الاسترجاع المزجي

وهو استرجاع يجمع الاسترجاعين(الخارجي والداخلي)(1) تحدده السعة المكانية وليس المدى الزمني، فهو يكون نقطة مداها سابق لبداية الحكاية الأولى، ونقطة سعتها لاحقة لها(٢)، بمعنى آخر أن الاسترجاع المزجي يقوم على استرجاع خارجي يمتد حتى ينضم إلى منطلق الحكاية الأولى ويتعداه.(٢)

وهذا النوع من الاسترجاعات لا يرد الا قليلا نسبة إلى الاسترجاعات الأخرى، لا سيما في القصة القرآنية، وعلى الرغم من قلتها فإنها حققت بعض الأغراض فضلا عن الأغراض التي تحققها الاسترجاعات الخارجية والداخلية والتي يفيد منها الاسترجاع المزجي. ومن هذه الأغراض التي حققها الاسترجاع المزجى في القصة القرآنية:

١ - عقد مقارنة بين حدث سابق لبداية السرد وحدث لاحق.

٢ - قد يعطي الاسترجاع المزجي معلومات للقارئ لم يستطع الاسترجاع الخارجي أو الداخلي من إعطائها على انفراد.

٣ - في عدد من الاسترجاعات المزجية نجد تأكيدا لحالة كانت موجودة
 في الأحداث التي سبقت بداية السرد وأحداث جاءت بعد بداية السرد، وقد تأخذ هذه الحالة شكل التواصل بين الزمنين.

٤ - يحتوي الاسترجاع المزجى على أحداث بعيدة المدى وأخرى قريبة.

ومن الأمثلة على الاسترجاع المزجي في القصة القرآنية ما نجده في قصة آدم عليه السلام ﴿ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمْرَتُكَ أَقَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِى مِن نَارِ وَخَلَقْتَهُ، مِن طِينِ ﴿ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ الآية استرجاعان، أولهما خارجي تمثل في خلق وَخَلَقْتَهُ، مِن طِينِ ﴿ فَي هذه الآية استرجاعان، أولهما خارجي تمثل في خلق

<sup>(</sup>١) بناء الرواية: سيزا قاسم، ٥٤.

<sup>(</sup>٢) خطاب الحكاية: ٦٠.

<sup>(</sup>۳) م. ن: ۷۰.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف: الآية ١٢.

إبليس، لأن خلقه كان قبل خلق آدم بدليل وجوده مع الملائكة حينما أمرهم الله بالسجود لآدم فشمله الأمر، وهو استرجاع بعيد جدا، والثاني استرجاع داخلي تمثل في خلق آدم عليه السلام وهو استرجاع قريب يعود لبداية السرد، إذ سبق الأمر الإلهي للملائكة بالسجود لآدم. وهذا النوع من الاسترجاع الذي يجمع الاسترجاعين الداخلي والخارجي يسمى الاسترجاع المزجى او المختلط، وقد أفاد في عقد مقارنة بين الحالتين، كما انه فسر سبب امتناع إبليس عن السجود لآدم بزعمه انه أفضل منه وقاس قياسا فاسدا، فنظر إلى اصل العنصر الذي خلق منه ولم ينظر إلى التشريف العظيم الذي ناله آدم وهو ان الله خلقه بيده ونفخ فيه من روحه، كما ان ادعائه بأن النار اشرف من الطين هو ادعاء غير صحيح لأن الطين من صفاته الرزانة والحلم والأناة والتثبت وهو محل النبات والنمو والزيادة، والنار من شأنها الإحراق والطيش والسرعة(١) وفي قصة موسى عليه السلام سورة الأعراف يطلب موسى من قومه ان يصبروا على إيذاء فرعون لهم، فكان جوابهم ان ﴿ قَالُواْ أُوذِينَا مِن قَبْل أَن تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ﴾(٢) وقد ضمنت هذه الآية استرجاعين، الأول خارجي بدلالة (من قبل) والثاني داخلي بدلالة (من بعد)، وهي بهذين الاسترجاعين شكلت استرجاعا مزجيا، أفاد في تفسير عدد من الأحداث في قصة موسى، لا سيما في مسألة مهمة تتعلق بالإيذاء الذي أصاب بني إسرائيل، فمن المتعارف عليه ان الإيذاء حصل قبل مجيء موسى، إذ أمر فرعون بقتل كل صبي يولد لبني إسرائيل خوفًا من تحقق النبوءة التي تقول (سيولد في بني إسرائيل من يقوض حكم فرعون)(٢). ويقول الله تعالى في هذا الأمر ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَآبِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْي يِسَآءَهُمْ أَ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِيرَ ۖ ٱسْتُضْعِفُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَخَجْعَلَهُمْ أَبِمَّةً

<sup>(</sup>١) قصص الأنبياء: ابن كثير،١١، ينظر: المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة: عبد الكريم زيدان ١٤,١، دراسات في التفسير الموضوعي للقصص القرآني: احمد جمال العمري،

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف/ الآية ١٢٩.

<sup>(</sup>٣) قصص الأنبياء: عبد الوهاب النجار، ١٥٣ سورة الأعراف / الآية ١٢٩.

وَنَجْعَلُهُمُ ٱلْوَارِثِيرِ َ فَهُ الْوَارِثِيرِ َ فَهُ الْوَالِمَاءَ وَمَنَ القصة في سورة غافر: ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ ٱقْتُلُواْ أَبْنَآءَ ٱلَّذِيرِ عَامَتُواْ مَعَهُ ... ﴾ ("). فهل كان قتل الأبناء قبل مجيء موسى ام بعده وما فائدة قتلهم بعد مجئ موسى إذا كان الأمر الذي يخشاه فرعون قد حصل وأصبح الخطر من الكبار لا من الصغار؟ إن ما ذكره سليمان الطراونة في هذه المسألة "إن قتل الأبناء واستحياء النساء لم يفعله فرعون الا في أثناء الفترة التي ولد فيها موسى، وعلى هذا يكون الماضي قد التبس بالحاضر في هذه الآية قصدا للعلاقة الوثقى بينهما، فهذا استرجاع سلبي لما كان، اعتمادا على مبررات السياق" ("). وإذا أخذنا بهذا الرأي فما هو تفسيرنا للآية (قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا...) إن الأقرب إلى الصحة أن قتل الأبناء واستحياء النساء قبل مجيء موسى وبعد مجيئه، وإذا كان الغرض من الإيذاء قبل مجيء موسى خوفا من النبوءة، فهو قد حصل بعد ذلك على سبيل الانتقام بعدما لامه قومه على ترك موسى وأتباعه يعبدون الله وحده ويترك عبادته وآلهته.

فطمأنهم فرعون قائلا: سنقتل أبنائهم وسنترك نساءهم أحياء لاسترقاقهن ثم شرع يحقق وعيده السيئ (١٠).

وتبدأ قصة أهل الكهف بدخولهم الكهف هربا من قومهم وخوفا على دينهم ان يفتنوا به فناموا في الكهف ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا ثم بعثهم الله بعد ذلك ليكونوا آية للناس ودليلا على البعث والنشور(٥٠). يقول الله تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَبَ ٱلْكَهْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايَتِنَا عَجَبًا ۞ إِذْ أَوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبِّنَا ءَاتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحُمَةً وَهَيِّئٌ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ۞ فَضَرَبْنَا عَلَى ءَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ

<sup>(</sup>١) سورة القصص / الآيتان ٤، ٥.

<sup>(</sup>٢) سورة غافر / الآية ٢٥.

<sup>(</sup>٣) دراسة نصية أدبية في القصة القرآنية، ٢٣٨.

<sup>(</sup>٤) مع الأنبياء في القرآن الكريم، ٢٣٢.

<sup>(</sup>٥) القصة في القرآن الكريم، منير القاضي، مجلة المجمع العلمي العراقي / المجلد التاسع / ١٩٩١ / ١٧.

سِنِينَ عَدَدًا ﴿ ثُمَّ بَعَنْنَهُمْ لِنَعْلَمَ أَى الْجِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُواْ أَمَدًا ﴿ الله هنا والسرد يسير بشكل متصاعد ومع مجيء الآية ١٣ يبدأ بالرجوع إلى ماض سبق دخول الفتية إلى الكهف ﴿ غُنُ نَقُصُ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِ ۚ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ ءَامَنُواْ بِرَبِهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدًى ﴿ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُنَا رَبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن وَزِدْنَهُمْ هُدًى ﴾ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُنَا رَبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَدْعُواْ مِن دُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُنَا رَبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَدْعُواْ مِن دُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُنَا رَبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَدْعُواْ مِن دُوبِهِمْ إِنْ قَلْمَا إِنَّا أَشَا إِذًا شَطَطًا ﴿ هَمْ وَمُنَا اللَّهُ عَوْمُنَا اللَّهُ كَذِبًا ﴾ وَاللهَ اللهُ عَلَى اللهِ كَذِبًا ﴿ وَلَا يَأْتُونَ عَلَى اللّهِ كَذِبًا ﴿ وَلَا يَأْتُونَ عَلَى اللّهِ كَذِبًا ﴿ وَلَا يَعْبُدُونَ عَلَى اللّهِ كَذِبًا إِلّا اللّهَ فَأَوْرَا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُكُم مِن الْمُرْكُر مِرْفَقًا ﴿ إِلَّا اللّهُ فَأُورَا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُكُم مِن أَمْرِكُم مِرْفَقًا ﴿ إِلّهُ اللّهُ فَأُورَا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُكُم مِن أَمْرِكُم مِرْفَقًا ﴿ إِلَى اللّهُ فَأُورَا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُكُم مِن أَمْرِكُم مِرْفَقًا ﴿ إِلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ الْمُرْكُم مِرْفَقًا ﴿ إِلَى الْمُعَالِي اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

لقد مثلت هذه الآيات استرجاعا خارجيا يعود لماض سابق لبداية السرد، وقد وضح أحداثا لم تذكر مع بداية القصة، فذكر إن هؤلاء الفتية رفضوا الإشراك بالله واستنكروا عبادة قومهم، ولقد تعرضوا على اثر ذلك لخطر الافتنان بدينهم عن طريق الترهيب والقتل ففروا من الملك الظالم، والتجأوا إلى الكهف، وهنا يعود السرد إلى التصاعد فيتجاوز نقطة الصفر التي تمثل بداية السرد، ويبدأ بعدها باسترجاع داخلي تكميلي إذ يصف حالة أهل الكهف أثناء نومهم، ﴿ ﴿ وَثَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت نَرْوَرُ عَن كَهْفِهِم ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَيَت تَقْرِضُهُم ذَات ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَاكَ اللهِ مُن يَهْدِ الله فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَاك آليَمِينِ وَذَات الشِّمَالِ وَدَات الشِّمَالِ وَدَات الشِّمَالِ وَدَات الشِّمَالِ وَدَات الشِّمَالِ وَدَات الشِّمَالِ وَكُنْهُم نَوَادًا وَلَمُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِبُهُمْ ذَات ٱلْيَمِينِ وَذَات الشِّمَالِ وَكُنْهُمْ رَقِيلًا فَلَن الشِّمَالِ وَكُنْهُم رَارًا وَلَمُلِئْتَ عَلَيْم لَوَلَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ عَلَيْم لَوَلَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ عَلَيْم لَوَلَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ عَلَيْم لَوَلَيْت مِنْهُمْ وَقَرَارًا وَلَمُلِئْتَ عَلَيْم لَوَلَيْت مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ عَلَيْم لَولًا مَن مَلْه وَاللَّه وَلَيْتُ مِنْهُمْ لَوَاللَّه وَاللَّهُ وَاللَّه وَاللَّهُ وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّهُمُ وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّهُ وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّهُ وَاللَّه وَاللَّه وَلَوْلَهُمُ اللَّهُ وَاللَّه وَلَلْلُ وَلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّهُ وَاللَّه وَاللَّهُ وَاللَّه وَاللَه وَاللَّه وَاللَّه وَالْعُوالِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه وَاللَه وَاللَه وَاللَّه و

وهذه الأحداث التي جرت (حركة الشمس، تقلبهم في الكهف، جلوس

<sup>(</sup>١) سورة الكهف / الآيات (٩ - ١٢).

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف / الآيات (١٣ - ١٦).

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف / الآيات (١٧ - ١٨).

الكلب، شكلهم المرعب) هي أحداث حصلت بعد دخول الفتية إلى الكهف (بداية السرد) وانتهت باستيقاظهم. لذا فهي استرجاع داخلي شكل مع الاسترجاع الخارجي الذي سبقها استرجاعا مزجيا، وبعد ذلك يبدأ السرد في التصاعد من جديد مع الآية: ﴿ وَكَذَالِكَ بَعَثَنَاهُمْ لِيَتَسَآءَلُواْ بَيْنَهُمْ ...﴾(١)

وإذا كان الغرض الذي يستفاد منه في هذه القصة هو إثبات حقيقة البعث، فالله الذي جعل الفتية يرقدون في الكهف هذه المدة الطويلة من الزمن ثم أيقظهم بعد ذلك قادر على ان يميت الناس ثم يحييهم من جديد، فإن للاسترجاع المزجي الموجود في القصة أغراضا أخرى كالإشارات الطبية التي وردت فيها ولم تكن معلومة في ذلك الوقت وقد اكتشفها العلم الحديث.

لقد وفر الله لأصحاب الكهف الإقامة فيه بصورة هادئة وصحية لمدة طويلة بعدما وفر لهم الأسباب الآتية (٢٠):

١ - تعطيل حاسة السمع (وضربنا على آذانهم) لأن الصوت الخارجي يوقظهم.

٢ - التقليب المستمر أثناء نومهم قال تعالى: ﴿ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ﴾ فلا تأكل الأرض أجسادهم، بحدوث تقرحات وهذا ما يوصي به الطب التأهيلي في معالجة المرضى الذي لا يستطيعون الحركة.

٣ - تعرض أجسادهم وفناء الكهف لضياء الشمس بصورة متوازنة ومعتدلة للمحافظة عليها، ﴿ \* وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا عَرَبَت تَقْرضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ ﴾

٤ - فضلا عن ذلك وفر لهم الحماية الخارجية بإلقاء الرهبة على من يراهم، وكذلك وجود الكلب باسط ذراعيه كأنه يحرسهم.

وفي قصة صاحب الجنتين، حينما يدخل إلى جنتيه يرى فيهما نعيما كثيرا

<sup>(</sup>١) سورة الكهف / الآية ١٩.

<sup>(</sup>٢) أصحاب الكهف، الدكتور محمد جميل الحبال، جريدة الرأي، منبر الإسلام، العدد ١٠٧,٢٠٠١.

وملكا كبيرا فيأخذه الغرور ويظن ان هذا الملك لن يزول، يقول تعالى فيه: ﴿ وَدَخَلَ جَنَّتُهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ عَالَ مَا أَظُنُ أَن تَبِيدَ هَنذِهِ آبُدًا ﴿ وَمَا أَظُنُ السَّاعَةَ قَابِمَةً وَلَمِن رُّدِدتُ إِلَىٰ رَبِي لأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنقلَبًا ﴿ اللهِ فَحَدْره صاحبه من الخطأ الذي وقع فيه و﴿ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُو يَحُاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ وَقع فيه و﴿ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُو يَحُاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ مِن تَرَاب وهو حدث عام بعيد جدا يعود الأصل خلق تذكير صاحب الجنتين بخلقه من تراب وهو حدث عام بعيد جدا يعود الأصل خلق الإنسان ثم من نطفة وهو حدث بعيد يعود إلى خلق الشخص نفسه ثم سواه رجلا وهو حدث قريب، وهذه الأحداث الثلاثة سابقة لبداية السرد (الدخول إلى جنته). اما الاسترجاع الثاني فهو داخلي تمثل في حادثة الكفر التي نجدها في تعبير صاحبه (أكفرت) وهذه الحادثة جاءت بعد دخوله الجنة، فهي تمثل ماضيا لاحقا لبداية السرد، والاسترجاعان (الخارجي والداخلي) شكلا استرجاعا مزجيا سعته آية واحدة.

والفائدة التي نستقيها من هذا الاسترجاع هي تذكير الإنسان أن اصل خلقه من تراب ثم من نطفة، ومهما بلغ من مكانة في المجتمع ومهما حصل على أموال فهو لن يستطيع تغيير هذه الحقيقة التي يتساوى فيها البشر جميعا، (أما المكانة والمال) فهي من مكونات الدنيا التي قد تتعرض للزوال في أية لحظة وهذا ما حصل لصاحب الجنتين. ﴿ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ عَ فَأَصِّبَحَ يُقلِّبُ كَفَيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيةً عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَليَتَنِي لَمْ أَشْرِكَ بِرَتَى آحَدًا في في أن وفي هذه الآية استرجاع على عَروشها وَيُقُولُ يَليَتَنِي لَمْ أُشْرِكَ بِرَتَى آحَدًا في في أنه الآية استرجاع مزجي آخر، فالإنفاق حدث سابق لبداية السرد وهو استرجاع خارجي والإشراك حدث لاحق لبداية السرد وهو استرجاعان شكلا استرجاعا مزجيا سعته آية واحدة.

<sup>(</sup>١) سورة الكهف / الآيتان ٣٥ – ٣٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف / الآية ٣٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف / الآية ٤٢.

# الفصل الثاني الاستباق

- ١ مدى الاستباق.
- ٢ سعة الاستباق.
- ٣ وظيفة الاستباق.
- ٤ المفارقة المعقدة.

### مدخل

الاستباق عملية سردية تتمثل في إيراد حدث آت سابق للنقطة التي وقف عندها السرد او الإشارة إليها صعودا إلى المستقبل على شكل قفزات إلى الإمام (1). ويسمى بتسميات عدة منها (الاستشراف (1)) التوقعات (1) السوابق (1). فهو استشراف للمستقبل يدل على أحداث سابقة عن أدائها ويمكن توقع حدوثها والتطلع إلى ما سيحصل من مستجدات (1) كما يقصد به إشارة إلى فعل لم يحدث بعد ثم يصار بعد ذلك إلى تحققه بوصفه جزءا من الحكاية، ويرد في سياق الأحلام والوصايا والنبوءة (1).

ويتم الاستباق بأكثر من طريقة، ففي القصص القديمة يتم تلخيص الأحداث القادمة عن طريق الراوي كما في الملحمة، أما في القصص الحديثة فإنه يتم اما عن طريق الراوي بضمير المتكلم الذي يعرف كل الأحداث قبل البدء بقصها ومن ثم يستطيع ان يعرف كل الوقائع بغض النظر عن ترتيبها الزمني، أو عن طريق توقع إحدى الشخصيات لما سيحدث او تخطيط هذه الشخصية للمستقبل في ضوء الحاضر (٧).

وتبدو تقنية الاستباق بعيدة عن المنطق للوهلة الأولى، إذ إنها تقلل من تشويق القارئ او تشعره بوجود الراوي العليم المطلع على كل شيء (^) غير ان للاستباق أهمية لا تقل عن أهمية الاسترجاع وتتجلى أهميته في الوظائف التي يحققها، وإذا كانت الاسترجاعات في القصة الحديثة أكثر من الاستباقات، فإن

<sup>(</sup>١) الفضاء الروائي عند جبرا إبراهيم جبرا: ١٠٦.

 <sup>(</sup>٢) الألسنية والنقد الأدبى: ٩٦، بنية الشكل الروائي: ١٣٢٠.

<sup>(</sup>٣) قضايا السرد عند نجيب محفوظ: ٧٤.

<sup>(</sup>٤) مدخل إلى نظرية القصة: ٧٦.

<sup>(</sup>٥) بنية الشكل الروائي: ١٣٢.

<sup>(</sup>٦) السردية العربية: ١٤٤.

<sup>(</sup>٧) البناء الفنى في الرواية العربية في العراق: ٦٣.

<sup>(</sup>٨) بنية الشكل الروائي: ١٣٢.

العكس يبدو في القصة القرآنية إذ تكثر الاستباقات فيها، ومن وظائف الاستباق ما يأتي:

۱ - التمهيد لأحداث سيجري سردها لاحقا، والغاية من ذلك تهيئة القارئ لتلقي ما سيجري من تغييرات وأحداث مفاجئة، أو ظهور شخصيات جديدة على مسرح الأحداث (۱).

Y - 1 الإعلان عما ستؤول اليه مصائر الشخصيات Y

٣ - مل الثغرات الحكائية التي يخلفها السرد عن طريق الاستباقات المتممة (٣).

٤ - وجود نوع من الاستباقات التكرارية التي تقوم بدور الإنباء (١).

معمل الاستباق على خلق حالة انتظار وتوقع لدى المتلقي يجعله يتابع القراءة للتثبت من تحقيق هذه السوابق او إخفاقها، ويأتي الانتظار لكون المعلومات التي يقدمها السرد الاستشرافي لا تتصف باليقينية، فإذا لم يتم قيام حدث بالفعل فليس هناك ما يؤكد حصوله مما يجعل الاستشراف شكلا من اشكال الانتظار (°).

ويقوم الاستباق بقلب نظام الأحداث، وهو يشكل الحركة الثانية من حركتي الزمن، اللتين وصفناهما بالمفارقة الزمنية، ويرتبط بما اسماها تودوروف(عقدة القدر المكتوب)(1).

وكما ان للاسترجاع مدى زمنيا يبين المسافة الزمنية الاسترجاعية في النقطة التي وقف عندها السرد فإن للاستباق أيضا مدى زمنيا بين المسافة الزمنية الاستباقية للنقطة التي وقف عندها السرد، فضلا عما له من سعة تبين المساحة المكانية المتمثلة بعدد الأسطر في الرواية (١٠)، وبعدد الآيات في القصة القرآنية.

<sup>(</sup>١) م. ن. ينظر غائب طعمة فرحان روائيا، دراسة فنية، فاطمة عيسى جاسم رسالة دكتوراه، ١٣٤.

<sup>(</sup>٢) بنية الشكل الروائي: ١٣٢.

<sup>(</sup>٣) مدخل إلى نظرية القصة: ٨٠.

<sup>(</sup>٤) م. ن.

<sup>(</sup>٥) بناء السرد التراثي. (وقفة بياض ورياض) لمؤلف مجهول أنموذجا، ٩٨.

<sup>(</sup>٦) بناء الراوية: سيزا قاسم،٦١.

<sup>(</sup>٧) خطاب الحكاية: ٧٩.

# المبحث الأول مدى الاستباق

قسم جيرارجينت الاستباق من حيث المدى على قسمين هما(١):

۱ – الاستباق الخارجي: وهو استباق يدفع بالسرد إلى نهايته المنطقية ويقدم ملخصا سريعا للقصة، وهو بهذا يجعل وظيفته ختامية تتمثل في بيان نهاية القصة وما ستؤول إليه الأحداث، سواء كانت النهاية حزينة كموت البطل او رحيله ام نهاية سعيدة كزفاف وعودة وما شابه ذلك.

ويتميز الاستباق الخارجي بمديات بعيدة تستغرق شهورا او سنوات أو مراحل طويلة من الزمن، غير أن سعته قصيرة لا تتجاوز السطر الواحد او السطرين في الرواية او الآية الواحدة في القصة القرآنية، وهي بهذا ترد على شكل تلميحات قصيرة تزيل غموض المستقبل وتفسح المجال أمام رؤية جديدة للقارئ تتعايش مع أحداث الرواية وتفصيلاتها.

٢ – الاستباق الداخلي: يطرح المشاكل نفسها التي يطرحها الاسترجاع الداخلي حيث التداخل والمزاوجة بين أحداث الحكاية الأولى والحكاية الثانية التي يقدمها المقطع الاستباقي. وهو بقسميه (غيري القصة، ومثلي القصة) يمثل استباقا قريبا لا يستغرق مداه سوى لحظات او أيام وتتنوع سعنه بين (قصيرة وطويلة)، والاستباق الداخلي غيري القصة لا يسير في خط القصة العام وإنما يتوازى معه في خط آخر ويرتبط به بعلاقة ما.

أما الاستباق الداخلي مثلي القصة فهو يسير في خط واحد مع أحداث الحكاية الأولى ويتداخل معها وينقسم على قسمين هما:

الأول: تكميلي، وهمو استباق يسد ثغرة لاحقة تعوض عن حذف او نقصانات مقلة.

الثاني: تكراري كالاسترجاع التكراري لا يوجد إلا في حالة تلميحات

<sup>(</sup>١) خطاب الحكاية: ٧٧.

وجيزة ترجع مقدما إلى حدث سيروى في حينه مفصلا، ويؤدي دور الإعلان وعبارته المناسبة هي (سنرى وسنرى فيما بعد).

وهذا المخطط يوضح تقسيم الاستباق من حيث المدى:

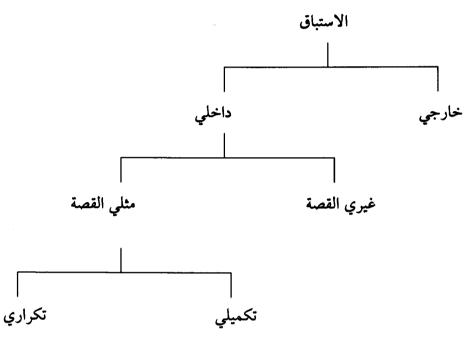

الاستباق الخارجي

أخذ الاستباق الخارجي في القصة القرآنية عدة اشكال منها:

١ - ما جاء تمهيدا للأحداث لا سيما في فواتح القصص، فبداية قصة يوسف عليه السلام حملت معها استباقا خارجيا مهد لأحداث القصة وأعطى تصورا واضحا عن الخاتمة، وجاء هذا الاستباق في تأويل يعقوب رؤيا يوسف ﴿ وَكَذَالِكَ عَبْنَيكَ رَبُكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ ءَالِ يَعْقُوبَ كَمَآ أَتَمَها عَلَىٰ أَبُويْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَاقَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ فَ الله عَلَى الله عَلَى مِن قَبْلُ قَدْ حاءت خاتمة القصة على لسان يوسف مطابقة للتمهيد، ﴿ ... هَنذَا تَأْوِيلُ رُءْيَنَى مِن قَبْلُ قَدْ خاتمة القصة على لسان يوسف مطابقة للتمهيد، ﴿ ... هَنذَا تَأْوِيلُ رُءْيَنَى مِن قَبْلُ قَدْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله ال

<sup>(</sup>١) سورة يوسف /الآية ٦.

جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا ...﴾(١)

٢ - ما جاء إنباء عن حوادث ستحصل لاحقا كما في سورة الروم ﴿ غُلِبَتِ اللَّهِمُ شَيَغْلِبُونَ ۞ فِي بِضْعِ سِنِينَ للَّهِ اللُّومُ ۞ فِي أَدْنَى ٱلْأَرْضِ وَهُم مِّراً. بَعْدِ عَلَيْهِمْ سَيَغْلِبُونَ ۞ فِي بِضْعِ سِنِينَ للَّهِ اللَّهُمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ۚ وَيَوْمَبِنِ يَفْرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ ﴾ ((). وهو إخبار عام عن معركة ستحصل بين الروم والفرس في مدة لا تتجاوز (تسع سنوات) ((). وتنتهي بانتصار الروم وهم أهل كتاب أمام الفرس (عابدي النار) وقد نزلت هذه الآية على اثر هزيمة الروم أمام الفرس.

٣ - الوعود التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لأنبيائه وعباده المؤمنين، فالله سبحانه وتعالى يعد إبراهيم ﴿ ... قَالَ إِنّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيِّتِي قَالَ لَا سبحانه وتعالى يعد إبراهيم ﴿ ... قَالَ إِنّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِيّةِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظّلِمِينَ ﴾ (٤). وهو وعد يضع خاتمة جميلة لقصة إبراهيم، وجمالية الخاتمة نجدها في الصورة المستمرة التي جعل الله فيها إبراهيم عليه السلام إماما للناس ومن ذريته السائرة على هديه.

ومن الوعود التي أعطاها الله لأنبيائه، وعده لموسى عندما طلب منه ان يغفر لقومه بعدما طلبوا منه رؤية الله جهرة فعاقبهم الله على طلبهم وقال لموسى: ﴿ قَالَ عَذَالِى ٓ أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَآء ۗ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۚ فَسَأَكْتُبُمَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ وَيُؤْتُونَ الرَّصُولَ النَّبِي اللَّهِي اللَّهُي اللَّهِي اللَّهُ اللَّهِي اللَّهُ اللَّهِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِي اللَّهُ اللَّهِي اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللِّهُ اللللِّهُ الللللِلْ ال

<sup>(</sup>١) سورة يوسف /الآية ١٠٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الروم / الآيات (٢ – ٤).

<sup>(7)</sup> کلمة بضع تدل علی مدة زمنیة تقدر من (7-9).

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة / الآية ١٢٤.

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف / الآيتان (١٥٦ - ١٥٧).

قصة النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) وعد آخر يعطيه الله لرسوله والمؤمنين بعدما يصور حال آل فرعون وما سيحاق بهم من عذاب فقال تعالى ﴿ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ۞ ﴾(١) وهذا الوعد يتحقق مع انتصار كل نبى على المكذبين به.

٤ - ومن الوعد إلى الوعيد فنجده هو الآخر يأخذ في بعض أشكاله استباقا خارجيا وفيه عدة صور منها:

ا - وعيد الله سبحانه وتعالى للكافرين وما سيصيبهم من بلاء في الدنيا والآخرة، ففي قصة آدم عليه السلام يتوعد الله سبحانه وتعالى كل من يعرض عن ذكره بسوء العقاب فيقول: ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَخَشُرُهُ وَكُوه بسوء العقاب فيقول: ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَخَشُرُهُ وَيَوْمَ الْقِينَمَةِ أَعْمَىٰ ﴿ قَالَ كَذَالِكَ يَوْمَ الْقِينَمَةِ أَعْمَىٰ ﴿ قَالَ كَذَالِكَ اللّهَ عَلَى الله الله وَيَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ﴿ قَالَ كَذَالِكَ اللّه الله وَيَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ﴿ وَلَا تَحْمَىٰ وَيَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ﴿ وَلَا تَحْمَىٰ وَلَا تَكَنّ بَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ﴿ وَلَا تَحْمَىٰ وَلَا تَكَذَالِكَ الله وَلَا يَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَعِيمًا أَوْكَةَ الله وَلَا الله وَلَا تَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَعِيمًا الله وَكَذَالِكَ اللّه وَلَا يَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ﴿ وَلَا يَحْمَىٰ وَلَا يَحْمَىٰ الله وَلَا يَعْمَىٰ وَلَا يَحْمَىٰ وَلَا يَكِنَالُهُ وَا الله وَلَا يَكُذَالِكَ اللّه وَلَا يَكُنْ لِللّه وَاللّه وَلَا يَعْمَىٰ وَاللّه وَلَا يَعْمَىٰ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَل

ب - وعيد إبليس لعنه الله وتهديده للإنسان، وقد جاء هذا التهديد في عدة سور منها الأعراف والإسراء وص، ومما توعد به إبليس آدم عليه السلام وذريته ﴿ قَالَ أَرَءَيْتَكَ هَـٰذَا ٱلَّذِى كَرَّمْتَ عَلَىَّ لَبِنْ أَخَرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَهَةِ لأَحْتَنِكَ بَ ذُرِيَّتَهُ وَ قَالَ أَرَءَيْتَكَ هَـٰذَا ٱلَّذِى كَرَّمْتَ عَلَىَّ لَبِنْ أَخْرَتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَهَةِ لأَحْتَنِكَ بَ ذُرِيَّتَهُ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ اللهُ عَبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ (٥). وقد جمعت هاتان الآيتان استباقين خارجيين هما:

الأول: طلب إبليس أن يؤخره الله إلى يوم القيامة وقد اجابه الله على ذلك.

<sup>(</sup>١) سورة غافر / الآية ٥١.

<sup>(</sup>٢) سورة طه / الآيات (١٢٤ - ١٢٦).

<sup>(</sup>٣) سورة هود / الآية ٣٧.

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء / الآية ٦٢.

<sup>(</sup>٥) سورة ص / الآيات (٨٠ - ٨٣).

ج - وعيد المشركين، فقوم لوط يتوعدونه بالإخراج من المدينة ان لم يترك دعوتهم ونصحهم، فقالوا ﴿ لَإِن لَّمْ تَنتَهِ يَنلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ﴾ (() وشعيب يتوعده قومه بالنفي خارج قريته ﴿ \* قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبَرُواْ مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنا قَالَ أَوْلَوْ كُنَّا كَرِهِينَ ﴿ \*).

ونجد ان وعيد المشركين لا يتحقق وهذا ما يؤكد وعد الله (إنا لننصر رسلنا..).

٦ - إخبار الملائكة بقرب وقوع العقاب فقد أخبرت الملائكة إبراهيم عليه السلام بقرب وقوع العقاب بقوم لوط عندما سألهم عن سبب مجيئهم ﴿ قَالُواْ إِناً

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء / الآية ١٦٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف / الآية ٨٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف / الآية ٧٣.

<sup>(</sup>٤) سورة غافر / الآيات (٣١ - ٣٣).

أُرْسِلْنَاۤ إِلَىٰ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ ﴿ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن طِينِ ﴿ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴾ (١٠).

٧ - إخبار الأنبياء أقوامهم بوقوع العقاب، فقوم عاد ظنوا بالعارض الذي استقبل أوديتهم بأنه عارض ممطر فأجابهم هود عليه السلام ﴿ بَلْ هُوَ مَا ٱسْتَعْجَلُتُم بِهِ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (١) وهو استباق قريب إذ يتحقق بعد لحظات.

٨ - دعاء الأنبياء وينقسم إلى قسمين:

أ. طلب المغفرة والنصر من الله، فنوح عليه السلام يدعو ربه ﴿ رَّتِ اَغْفِرْ لِى وَلِوَالِدَى وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِى مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا تَبْرَرُ إِلَى وَلِوَالِدَى وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِى مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا تَبْرَرُ اللهِ ﴿ رَتِ ٱجْعَلْ هَاذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنًا وَآجُنُبْنِي وَبَى أَن نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ﴾ (')

ب - طلب العقاب للكافرين، فنوح عليه السلام في موضع آخر يدعو ربه أن يعاقب قومه ﴿ رَّبِ لَا تَذَرُ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا ۞ إِنَّكَ إِن تَذَرُهُمُ لَيُطِلُّواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاحِرًا كَفَارًا ۞ ﴾ (٥).

٩ - حمل البشارة للأنبياء وقد جاءت على صورتين:

الأولى: بشرى النصر على الكافرين، فقد بشرت الملائكة لوطا عليه السلام بالنجاة من قومه فقالوا: ﴿ ... يَنلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُواْ إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِن قومه فقالوا: ﴿ ... يَنلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُواْ إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِن النَّالِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدُ إِلَّا آمْرَأَتَكَ اللَّهُ مُصِيبُهَا مَآ أَصَابَهُمْ أَ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ عِقْرِيبٍ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات/ الآيات (٣٢ - ٣٤).

<sup>(</sup>٢) الاحقاف / الآية ٢٤.

<sup>(</sup>٣) سورة نوح / الآية ٢٨.

<sup>(</sup>٤) سورة إبراهيم / الآية ٣٥.

 <sup>(</sup>٥) سورة نوح / الآيات (٢٦ - ٢٧).

<sup>(</sup>٦) سورة هود /الآية ٨١.

الثانية: التبشير بالذرية فقد بشرت الملائكة إبراهيم عليه السلام وزوجته بإسحاق ومن وراء إسحاق ويعقوب ﴿ وَآمْرَأَتُهُۥ قَآيِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَهَا بِإِسْحَقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ ﴿ وَاسْرَأَتُهُۥ قَآيِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشِّرُكَ بِغُلَم السّمُهُۥ وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ ﴿ وَسُلَ وَبِسُرت زكريا بيحيى ﴿ يَنزَكُرِيَّاۤ إِنَّا نَبْشِرُكَ بِغُلَم السّمُهُ السّمُهُ وَمِي عَلَيها السلام قالت لها الملائكة ﴿ إِنَّ اللّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ السّمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْاَحْرَةِ وَمِنَ المُقْرَبِينَ ﴿ وَيُكَلّمُ وَيُكَلّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّلِحِينَ ﴿ وَسُ.

١٠ - وأخيرا جاء الاستباق الخارجي على شكل وصية يوصي بها احد الأنبياء أولاده، فنجد يعقوب يوصي أولاده عندما حضرته المنية ﴿ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَىهَا وَإِحِدًا وَخَنْ لَهُ وَ مَسْلِمُونَ ﴾ (أ).

#### الاستباق الداخلي

### ١ - غيري القصة:

أشار جينيت إلى هذا النوع من الاستباقات لكنه لم يعتمده لكونه لا يتداخل مع الحكاية الأولى، لكننا نجد في القصة القرآنية شواهد كثيرة له لا سيما في البناء التضميني.

فيوسف عليه السلام يدخل السجن ومعه فتيان ﴿ قَالَ أَحَدُهُمَاۤ إِنِّيَ أَرَائِيَ أَرَائِيَ أَرَائِيَ أَعْصِرُ خَمْرًا ۖ وَقَالَ ٱلْاَخَرُ إِنِّيَ أَرَائِيَ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنْهُ ۗ نَبِئْنَا بِتَأْوِيلِهِ ۚ أَعْصِرُ خَمْرًا ۖ وَقَالَ ٱلْاَحْرُ إِنِي أَرْئِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنْهُ أَنْبِئْنَا بِتَأْوِيلِهِ ۚ إِنَّ حَكَاية الرؤية تمثل استرجاعا قريبا يعود إلى الليلة إنَّا نَرَائِكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ (٥)

<sup>(</sup>١) سورة هود / الآية ٧١.

<sup>(</sup>٢) سورة مريم / الآية ٧.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران / الآيتان ٥٥ - ٤٦.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة / الآية ١٣٣.

<sup>(</sup>٥) سورة يوسف. الآية ٣٦.

الماضية، لكن تأويل يوسف للرؤيا مثل استباقا داخليا سار في خط خارج عن الخط العام في قصة يوسف عليه السلام وتوازى معه فقال ﴿ يَاصَلحِنِي ٱلسِّجْنِ أَمَّا أَحْدُكُمَا فَيَسْقِى رَبَّهُ وَمَرًا وَأَمَّا ٱلْأَخَرُ فَيُصَلَّبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِن رَأْسِهِ قَضَى ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِى فِيهِ فَيَسْقِى رَبَّهُ وَمَرًا وَأَمَّا ٱلْأَخَرُ فَيُصَلَّبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِن رَأْسِهِ وَقَالَ لِلَّذِى ظَنَّ أَنَّهُ وَنَاجٍ مِنْهُمَا تَسْتَفْتِيَانِ ﴿ وَقَالَ لِلَّذِى ظَنَّ أَنَّهُ وَنَاجٍ مِنْهُمَا النَّهُ وَنَاجٍ مِنْهُمَا اللَّهِ عَندَ رَبِكَ فَأَنسَلهُ ٱلشَّيْطَنُ ذِكْرَ رَبِهِ عَلَيْثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضِعَ سِنِينَ ﴿ ﴾ ('') أن التنبؤ بمستقبل الفتيين يمثل استباقا لأحداث ستحصل لاحقا لا تداخل مع قصة يوسف الا في حلقاتها الأخيرة مما شكل استباقا داخليا (غيري القصة).

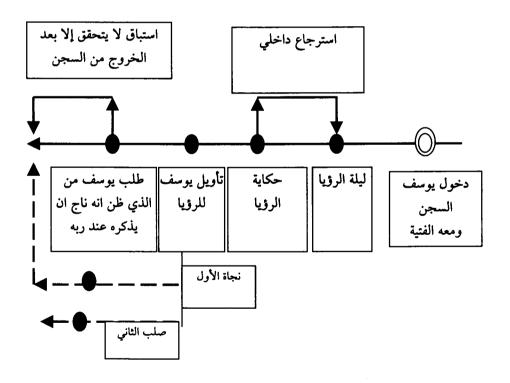

<sup>(</sup>١) سورة يوسف / الآية ٤١.

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف / الآية ٤٢.

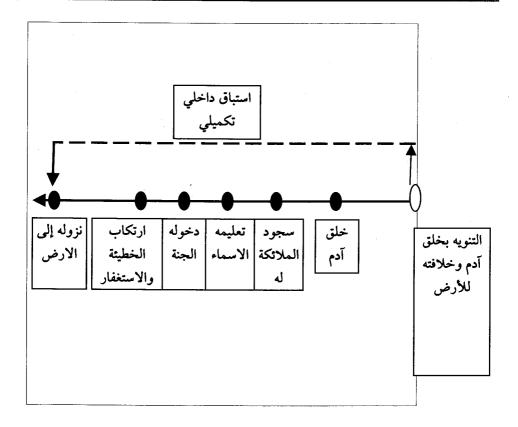

ويتكرر الأمر نفسه مع تأويل رؤيا الملك ﴿ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبَّا فَمَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ ۚ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ۚ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَٰ لِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُنُنَ مَا قَدَّمْتُمْ فَكُنَ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحُصِنُونَ ﴿ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَٰ لِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ يَأْكُنُنَ مَا قَدَّمْتُمْ فَكُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحُصِنُونَ ﴿ ثَالِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴾ (١).

وهذه الأحداث الاستباقية تخص شعب مصر والناس الذين يحيطون بهم، وقد خرجت عن المسار العام لقصة يوسف ولكنها تداخلت معها من خلال نتائجها، إذ مهدت ليوسف ان يكون وزير الملك ويكون مسؤولا عن خزائن مصر كما مهدت للقائه بإخوته.

<sup>(</sup>١) سورة يوسف / الآيات (٤٧ - ٤٩).

#### ٢ - مثلى القصة:

وينقسم هذا الاستباق على نوعين هما:

الأول: تكميلي وهو استباق يعطي معلومات متممة تعوض عن حذوفات لاحقة (۱) وقد جاء من الاستباقات ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلْتِكَةِ إِنّى جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةٌ قَالُوا أَجَّعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَخَنُ نُسَبّحُ بَحَمْدِكَ وَنُقَدّسُ لَكَ قَالَ إِنّى أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ (٢). فنجد في هذه الآية ثلاث استباقات الأول والثاني منهما استباقان تكميليان، إذ إنهما عوضا عن حذف مقدم، فالأول يخبر الله فيه الملائكة بوظيفة الإنسان في الدنيا وهي الخلاقة، وهو استباق جعل من الأحداث التي حصلت قبل نزول الإنسان إلى الأرض ثانوية وممهدة للغرض الرئيس وهو خلافة الأرض، من دون ان يذكر السرد ذلك صراحة. والاستباق الثاني جاء على لسان الملائكة ﴿ قَالُوا أَجَعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسَفِكُ الدِّمَةَ وَخَنُ نُسَبّحُ الله على للنا الملائكة هذا بأنه بحم من شواهد الحال او من الهام البصيرة ما يكشف لهم عن شيء من فطرة هذا المخلوق او من مقتضيات حياته على الأرض، وما يجعلهم يعرفون او من مقتضيات حياته على الأرض، وما يجعلهم يعرفون او يتوقعون انه سيفسد في الأرض ويسفك الدماء (٤).

أما الاستباق الثالث فهو استباق تكراري جاء في قوله تعالى: (.. قال إني أعلم ما لا تعلمون) وموسى عليه السلام عندما سقى للفتاتين استدعاه أبوهما ليجزيه اجر ما سقى لهما ﴿ قَالَتْ إِحْدَنْهُمَا يَتَأْبَتِ ٱسْتَغْجِرُهُ ۗ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَغْجَرُتَ ليجزيه اجر ما سقى لهما ﴿ قَالَتْ إِحْدَنْهُمَا يَتَأْبَتِ ٱسْتَغْجِرُهُ ۗ إِنَّ حَيْرَ مَنِ ٱسْتَغْجَرُتَ الله المُعْلَى الله الله عند الله عند الله عند الله عند الطلب تشير إلى صفتين في موسى يحتاجهما

<sup>(</sup>١) مداخل إلى نظرية القصة: ٨٠.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة / الآية ٣٠.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة / الآية ٣٠.

<sup>(</sup>٤) في ظلال القرآن: سيد قطب، ١، ٦٦.

<sup>(</sup>٥) سورة القصص / الآية ٢٦.

صاحب المال للحفاظ على ماله (القوة والأمانة) وهو استباق لسؤال كان من البديهي ان يسأله شعيب فجاء متمما لحذف مقدم في السرد.

وفي قصة بني إسرائيل مع ملكهم طالوت ﴿ قَالُواْ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَخَنُ أُحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّ لَلْمَالِ قَالَ إِنَّ اللّهَ ٱصْطَفَنهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ وَخَنُ أُحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتِى مُلْكَهُ مَ لَ يَشَآءُ وَاللّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ (() لقد كان بسطة في الحيلم بني إسرائيل من نبيهم ان يكون لهم ملك يقاتلون تحت إمرته، فإذا بهم يجادلون في اختيار الله لطالوت ويلوون أعناقهم، وهم يرون أنهم أحق منه بالملك، ولكي يقتنعوا بأحقيته اخبرهم نبيهم ﴿ إِنَّ ءَايَةَ مُلْكِهِ مَ أُن يَأْتِيكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَا تَرَكَ ءَالُ مُوسَىٰ وَءَالُ هَرُونَ خَمِلُهُ ٱلْمُلَتِهِكُمُ التّباقا تكميليا لاَيْهَ أَلْكُ مُ إِن كُنتُم مُوْمِني فَهَا إِن الإخبار بمجيء التابوت شكل استباقا تكميليا بعد ثغرة سردية مقدما إذ لم يذكر بعد ذلك مجيء التابوت. وكان بنو إسرائيل يعدون التابوت إحدى علامات النصر على أعدائهم لذا وصفه الله تعالى: (فيه يعدون التابوت إحدى علامات النصر على أعدائهم لذا وصفه الله تعالى: (فيه سكينة) وقد اخذ منهم على اثر خروجهم من الأرض المقدسة بعد انقضاء عهد نبيهم يوشع (أ).

الثاني: تكراري، حيث يستبق حدثا سيرد ذكره مرة ثانية بشكل مباشر عن طريق التكرار اللفظي او غير مباشر بذكر تفاصيله، ونجد في قوله تعالى ﴿ قَالَ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ عَدُو اللهُ وَلَكُر فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَر وَمَتَك إِلَىٰ حِينِ ﴿ قَالَ فِيهَا لَمُوتُونَ وَمِه تَعَنَ عَدُو اللهِ وَلَكُر فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَر وَمَتَك إِلَىٰ حِينِ ﴿ قَالَ فِيهَا تَمُوتُونَ وَمِه اللهِ عَنْ مَباشر لأنه يمثل حياة الإنسان على الأرض فيتكرر مع كل حدث يقوم به الإنسان في الحياة والموت والمخروج، ويشكل ذلك تفصيلا للاستباق التكراري.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة / الآية ٢٤٧.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة / الآية ٢٤٨.

<sup>(</sup>٣) قصص الأنبياء: عبد الوهاب النجار، ٣٠٣.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف / الآيتان (٢٤ - ٢٥).

وطالوت عندما فصل بالجنود قال لهم ﴿ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِي وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِي إِلّا مَنِ اعْتَرَفَ عُرْفَةً بِيَدِهِ عَ فَشَرِبُواْ مِنْهُ إِلّا قَلِيلاً مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُو وَالَّذِيرَ ءَامَنُواْ مَعَهُ قَالُواْ لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَقَالَ اللَّذِيرَ يَظُنُونَ أَنَّهُم مُلْنَقُواْ اللَّهِ كَم مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ عَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ قَالَ اللَّذِيرَ يَظُنُونَ وَاللَّهُ مَعَ الصّرويها السرد وهو وَاللَّهُ مَعَ الصّرويها السرد وهو استباق تكراري مباشر أراد به طالوت ان يختبر جنوده فطاعة القائد أمر في المعركة، المتناق تكراري مباشر أراد به طالوت ان يختبر جنوده فطاعة القائد أمر في المعركة، لكن بني إسرائيل اخفقوا بهذه الاختبار (فشربوا منه) إلا قليلا منهم استعانوا بالله وأعلنوها عزيمة صادقة مؤمنة بوجه من قال (لا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنودِهِ قَالَ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَلْأَقُوا اللهِ) وقالوا(كَم مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ عَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللهِ وَاللّهُ مَلَاقُوا على أعدائهم وقتل داود جالوت.

وموسى عليه السلام يقرر الذهاب لملاقاة العبد الصالح فقال لفتاه ﴿ لَآ أَبْرَحُ حَتَى أَبْلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِى حُقُبًا ﴾ (أ) وهو استباق تكراري أعلن عن حدث سيرد ذكره فيما بعد بدليل الآية ﴿ فَلَمَّا بَلَغَا نَجْمَعَ بَيْنِهِمَا ... ﴾ (أ) وكان هذا المجمع علامة للقاء موسى بالعبد الصالح مما شكل طليعة استباقية سيرد ذكرها فيما بعد.

وفي قصة يونس عليه السلام يقول الله سبحانه وتعالى ﴿ وَذَا ٱلنَّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَنْضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَتِ أَن لَّآ إِلَهَ إِلَّآ أَنتَ سُبْحَننَكَ إِنّى كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ عليه يمثل استباقا كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ عليه يمثل استباقا تكراريا غير مباشر غير ان التضييق حصل في ظلمات ثلاث (الليل والبحر وبطن تكراريا غير مباشر غير ان التضييق حصل في ظلمات ثلاث (الليل والبحر وبطن

<sup>(</sup>١) سورة البقرة / الآية ٢٤٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف / الآية ٦٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف / الآية ٦١.

<sup>(</sup>٤)سورة الأنبياء / الآية ٨٧.

الحوت)، فلم يكن أمامه سوى التضرع إلى الله تعالى لينقذه وكان له ما أراد ﴿ فَا سَتَجَبْنَا لَهُ وَخَيَّنَهُ مِنَ ٱلْغَمِّ وَكَذَالِكَ ثُخِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ﷺ (١)

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء / الآية ٨٨.

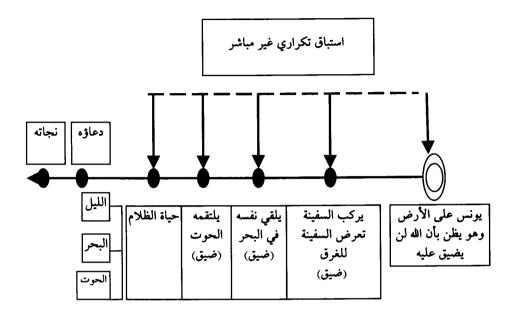

وقد مثلت هذه الحوادث درسا كبيرا ليونس مهدت له القيام بالمهمة التي أوكل بها ﴿ وَأَرْسَلْنَهُ إِلَىٰ مِأْنَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ

<sup>(</sup>١) سورة الصافات/ الآية: ١٤٧.

## المبحث الثاني سعة الاستباق

السعة هي المساحة المكانية التي تحتلها المفارقة الزمنية المتمثلة بـ (الاسترجاع والاستباق) ضمن زمن السرد وتقاس بالسطور والفقرات في القصة وبالآيات في القصة القرآنية ويقسم الاستباق من حيث السعة على قسمين هما:

#### ١ - الاستباقات الكاملة:

وهي تلك الاستشرافات التي تمتد في زمن القصة حتى حل العقدة فيما يخص الاستباقات الداخلية او حتى اللحظة السردية الختامية فيما يخص الاستباقات الخارجية (۱). وتعد الخلاصة الاستباقية التي تقوم بتلخيص الأحداث اللاحقة عن النقطة الزمنية التي وصل اليها السرد (۲)، من أهم صور الاستباق الكامل.

#### ٢ - الاستباقات الجزئية:

وهي استشرافات غالبا ما تتوقف بكيفية صريحة، صراحة الكيفية التي كانت قد افتتحت بها<sup>(۱)</sup>.

#### ١ - الاستباق الكامل:

ومن الأمثلة على الاستباق الداخلي الكامل ما نجده في قصة عيسى عليه السلام ﴿ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى آبْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَالَ ٱتَقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ ﴿ قَالُواْ نُرِيدُ أَن نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْهَبِنَ قُلُوانُنا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّهِدِينَ ﴿ قَالَ عِيسَى آبُنُ مَرْيَمَ ٱللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِاَّوَٰلِنَا وَءَاحِزِنَا وَءَايَةً مِّنكَ

<sup>(</sup>١) خطاب الحكاية: ٨٥.

<sup>(</sup>٢) بنية الشكل الروائي: ١٤٩.

<sup>(</sup>٣) خطاب الحكاية: ٨٥.

وَّ وَآرْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّازِقِينَ ﴿ قَالَ ٱللَّهُ إِنِّى مُنَرَّلُهَا عَلَيْكُمْ ۖ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّيَ أَعَذِّبُهُۥ عَذَابًا لَآ أُعَذِّبُهُۥ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ﴾(١).

ان طلب الحواريين ان ينزل الله عليهم مائدة من السماء استشراف داخلي لحقته استشرافات أخرى لم تتوقف حتى العقدة المتمثلة بنزول المائدة وهذا واضح من خلال الأفعال الاستباقية الموجودة في الآية وهي (هل يستطيع ان ينزل،اتقوا، نريد، نأكل،نطمئن،نعلم، نكون، انزل، ارزقنا، فمن يكفر، أعذبه،...) مما شكل استباقا كاملا انتهى بنهاية حدث داخلي وقع ضمن سلسة من الأحداث التي شكلت قصة عيسى عليه السلام. وهذا ما نطلق عليه بالاستباق الداخلي الكامل. وقصة المائدة هي مما امتن الله به على عبده ورسوله عيسى عندما أجاب دعاءه بنزولها فانزل الله آية باهرة وحجة قاطعة (٢). تخرس الالسنة وتطمئن كل مرتاب، وقد جاءت بناء على طلب الحواريين (أتباع عيسى عليه السلام) ليتثبتوا من صدق رسالته وتطمئن قلوبهم بالإيمان.

اما الاستباق الخارجي الكامل فقد ورد في قصة أبي لهب إذ يقول الله جل وعلا فَيْتُ يَدَآ أَلِى لَهَبٍ وَتَبَ شَ مَآ أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ، وَمَا كَسَبَ شَ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَٱمْرَأْتُهُ، حَمَّالَةَ ٱلْحَطَبِ شَ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ شَ ﴾ (٣).

ونجد الاستشرافات في هذه الآية قد تواصلت من بداية القصة إلى نهايتها وهي استشرافات لأحداث ستقع في يوم القيامة بعد ما يحاسب الناس على أعمالهم، وقد جاءت الصيغ الاستباقية الآتية لتدل عليها (ما أغنى، سيصلى،امرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد). وقد نزلت سورة المسد، بعد ما كذب أبو لهب الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال لعشيرته، أرايتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد ان تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ فقالوا نعم ما جربنا عليك كذبا، قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، فقال أبو لهب: تبا لك ألهذا جمعتنا،

<sup>(</sup>١) سورة المائدة / الآيات ١١٢ - ١١٥.

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر: ۲، ۱۱۷.

<sup>(</sup>٣) سورة المسد/ الآيات ١ - ٥.

فانزل الله في شانه (تبت يدا أبي لهب...) وأبو لهب احد أعمام الرسول صلى الله عليه وسلم واسمه عبد العزى بن عبد المطلب وسمى أبولهب لإشراق وجهه وكان كثير الأذية لرسول الله والبغضة له والازدراء به وبدينه(١) وقد مثلت هذه القصة دليلا واضحا على صدق رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وحجة له على الناس وإعجازا استرمزه الناس من خلال استشرافاته المستقبلية ليؤكد بان هذا القرآن هو من عند الله سبحانه وتعالى، فقد استبق مصير إنسان لم تنته حياته بعد وشهد له بالعذاب بعد ما يموت كافرا بالله ورسوله وقد تشهد دنياه تغييرات كثيرة فيدخل الإسلام كما دخله غيره من أهل مكة، حينه سيرى الناس في القرآن الكريم رأيا آخر فأية معجزة ابهر واقهر من أمر لايكلف صاحبه أكثر من كلمة ولا تسمح له الحياة بقولها فمات غيظا وكمدا بعد معركة بدر بسبعة أيام وحقت كلمة الله عليه لتكون دليلا جديدا على صدق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في ان القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى (٢) وجاءت الخلاصة الاستباقية في قصة بني إسرائيل، إذ يقول الله سبحانه وتعالى ﴿ وَقَضَيْنَاۤ إِلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَاءِيلَ فِي ٱلْكِتَنبِ لَتُفْسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًا كَبِيرًا ١ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ أُولَنهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَآ أُولِى بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلَالَ ٱلدِّيَارِ ۚ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولاً ۞ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ ٱلْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُم بِأُمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ۞ إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لأَنفُسِكُرْ ۗ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۚ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ ٱلْأَخِرَةِ لِيَسْنَعُواْ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُواْ ٱلْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُواْ مَا عَلَوْاْ تَتْبِيرًا ﴿ عَسَىٰ رَبُّكُرٌ أَن يَرْحَمَكُر ۗ وَإِنْ عُدتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَمَّ لِلْكَنفِرِينَ حَصِيرًا ١٠٥٠ (٣٠٠.

لقد مثلت هذه القصة خلاصة استباقية لأحداث ستحصل في المستقبل وتتمحور في النزاع الأزلي بين اليهود والمسلمين، فالمتبادر إلى الذهن ان المقصود

<sup>(</sup>١) إعجاز القرآن: عبد الكريم الخطيب، ٥٤.

<sup>(</sup>٢) م. ن.

 <sup>(</sup>٣) الإسراء / الآيات (٤ - ٨).

بالكتاب في قوله تعالى (وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب) هو القرآن الكريم وعلى هذا الأساس يكون إفساد اليهود في الأرض، وبعث عباد الله أولي بأس شديد لسحقهم مرتين بعد نزول القرآن الكريم على محمد صلى الله عليه وسلم. وقد حصلت المرة الأولى في صدر الإسلام عندما دخل عمر رضي الله عنه بيت المقدس غازيا فاتحا وجاس خلال بلاد الشام فيما لاحت بوادر الثانية تحقيقا لوعد الله تبارك وتعالى فقد رد الكرة لليهود على المسلمين وأمدهم بالأموال تأتيهم بغير حساب من أمريكا وأوربا وأمدهم بالبنين لا سيما عن طريق الهجرة من أنحاء العالم وطغوا وتجبروا وعلو علوا كبيرا(۱).

ان هذه الخلاصة الاستباقية شكلت استباقا كاملا يمتد لسنوات طويلة من دون وجود توقف سردي بين فواصلها وقد امتلأ هذا الاستباق بالأحداث التي جاءت على شكل قفزات انبائية متعددة تمثل فترات زمنية مستقبلية وهذه الانباءات تتسم بالجزم المصور بـ(وقضينا) فهي تعني أمرا جازما لا شك فيه وإعلانا عن حقائق لا لبس فيها.

ان الغرض الذي تحققه الاستباقات الكاملة يتمثل في إعطاء القارئ صورة واضحة عن الأحداث المستقبلية التي ستحصل من بدايتها إلى نهايتها، وهنا يتحول التشويق من التطلع إلى النهايات المجهولة إلى التركيز على الأحداث التفصيلية في القصة والى الكيفية التي تقودنا للوصول إلى النهاية.

## ٣ - الاستباق الجزئي:

تكاد تكون الاستباقات الجزئية سمة بارزة في القصة القرآنية إذ لا توجد قصة تخلو منها وإذا كانت الاستباقات الكاملة تشغل تفكير القارئ بالأحداث الصغيرة فإن الاستباقات الجزئية تجعل القارئ ينظر بفكره إلى النهايات من خلال توقعه الذي يعتمد على ما توفره له الاستباقات الجزئية كما انها قد تركز على أحداث صغيرة منفردة وليست على القصة بأكملها.

<sup>(</sup>۱) من أنباء الرسل: عبد السلام محمد بدوي، ج۱، ۳۹۷ - ۳۹۹، ينظر: الخلاف بين التوراة والقرآن: محمد على حسين، ٤٨.

وفي أمثلة الاستباقات الجزئية في القصة القرآنية ما نجده في قصة القرية التي جاء ذكرها في القرآن الكريم، إذ يقول الله سبحانه وتعالى عنها ﴿ وَسْئَلُهُمْ عَنِ ٱلْقَرْيَةِ اللَّي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ صَدَابِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ وَلِمْ أَلْهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِيهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا أَقَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَهُمْ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ٱللّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِيهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَهُمْ يَتَعُونَ فَي فَلَمًا نَسُواْ مَا ذُكِرُواْ بِهِ مَ أَجْبَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ ٱلسُّوءِ وَأَخَذُنَا ٱلَّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ ٱلسُّوءِ وَأَخَذُنَا ٱلَّذِينَ لَيْهُونَ عَنِ ٱلسُّوءَ وَأَخَذُنَا ٱلَّذِينَ عَنْهُونَ عَنِ مَا يُهُواْ عَنْهُ قُلْنَا هُمُ كُونُواْ فِي قَلْمًا عَتَوْاْ عَنِ مَّا يُهُواْ عَنْهُ قُلْنَا هُمُ كُونُواْ فَلَكُ لَيْعَوْنَ فَي قَلْمَا نَسُولُ مِنْ السُوءَ وَأَخَذُنَا ٱلَّذِينَ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَن مَا يُهُواْ عَنْهُ قُلْنَا هُمُ كُونُواْ وَيَعْدَابٍ بَعِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُونُ لَيْ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَن مَا يُهُواْ مَنْهُمُ سُوءَ وَلَكُمْ لَكُولُولُ لَكُولُولُ وَاللَّهِ عَلَى عَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ وَلَكُولُولُ لَكُولُولُ لَلْهُ وَلَا لَكُولُهُمْ لِكُهُمْ لَو مُعُولِ لَا عَنْوالْ مَعْدَابٍ إِنْهُ لَا عَلَوهُ لَكُولُولُ وَلَا لَعُولُهُمْ الْفَالُولُ لَكُولُولُ لَلْهُ مَا لَكُولُولُ لَكُولُولُ لَكُولُولُ لَولَا لَاللَّهُ لَكُولُولُولُ وَلَا لَذَا لَلْهُ لَلَا لَهُ لَلْمُ لَلْهُ وَلَا لَهُ لَا لَلْهُ لَلْهُ لَلْكُولُولُ لَولَا لَلْهُ لَلْمُولُ لَكُولُولُ لَلْهُ لَلْمُولُولُ لَكُولُولُ لَا عَلَيْكُولُ لَلْهُ لَلْهُ لَا لَعُلُولُ لَلْهُ لَكُولُولُولُ لَا لَلْهُ لَلْهُ لَلْمُعُلِي لَا لَالِهُ لَلْمُ لَاللَهُ لَالِهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَا لَاللَّهُ لَا لَعُلُولُ لَاللَّالِ

لقد قيل عن هذه القرية انها أيلة وقيل مدين وقيل طبرية وهي قرية قريبة من البحر وكانوا يصطادون الحيتان كل يوم الا السبت، تعظيما له لينشغلوا فيه بعبادة الله، وقد جاء هذا النهي لاختبار إيمانهم ومما زاد بلاءهم ان الحيتان صارت تأتي يوم السبت ولا تأتي بقية الأيام مما جعل أهل القرية ينقسمون بين عاص لا يلتزم أمر الله ومطيع واعظ يحذر قومه من الاستمرار في المعصية وقد خرج على القسم الثاني مجموعة تنكر الإسراف في الوعظ بعد ما تبين لهم ان العذاب واقع بهؤلاء القوم، حتى إذا جاء العذاب لم ينج منهم الا الذين كانوا ينهون عن السوء وصار العاصون قردة خاسئين، ثم بعد ذلك يسلط الله عليهم من يسومهم العذاب إلى يوم القيامة (٢).

لقد تخلل سرد القصة استباقات ثلاثة وهي:

١ - ان الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا.

٢ - لعلهم يتقون.

٣ - ليبعثن عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة.

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف / الآيات(١٦٣ - ١٦٧).

<sup>(</sup>۲) التفسير الكبير: ۱۵، ۳٦ - ٤٢.

ومع كل استباق نجد توقفا صريحا أوجده السرد ليأخذ تصاعده الطبيعي في القصة فالاستباق الأول توقف عند (معذرة إلى ربكم) وهو جواب على بداية الاستباق (لم تعظون). والتوقف الثاني أوجده السرد ليعيد ترتيب الأحداث السردية ترتيبا تصاعديا، والتوقف الثالث جاء بعد الوعيد ليشهد عددا من التفاصيل عن اليهود أوجدها السرد ليؤكد تحقيق وعد الله ﴿ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أُمَمًا مَنَ التَّهُمُ ٱلصَّلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكَ وَبَلُونَنهُم بِٱلْحَسَنَتِ وَٱلسَّيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ عَلَيْهُمُ الْكَانَانُ عَلَيْهُمْ وَلَا لَيَعُونَ اللهُ ﴿ وَقَلَمْ عَالِهُمْ يَرْجِعُونَ اللهُ ﴿ وَلَلْسَيّاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الله ﴿ وَالسّيّاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الله ﴿ وَالسّيّاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الله ﴿ وَالسّيّاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الله ﴿ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ يَرْجِعُونَ الله ﴿ وَاللّهَ يَعْلَمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

ان كل استباق من هذه الاستباقات الثلاثة هو استباق جزئي أعطى صورة عن حدث منفرد تؤكده التوقفات التي أعقبته مع رابط يربطها معا كونه في قصة واحدة.

وفي قصة ذي القرنين نجد عدة استباقات جزئية تمثلت في الآيات القرآنية ﴿ قُلْنَا يَنذَا ٱلْقَرَّنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا ﴿ قُالَ أَمًّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ وَثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِهِ عَفَيُعَذِّبُهُ وَعَذَابًا نُكْرًا ﴿ وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُ حَزَآءً ٱلْخُسْنَىٰ فَي وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ﴿ فَي ﴾ (١٠). وقد تمثلت هذه الاستباقات في المقاطع الآتية:

١ - ﴿ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا ﴾ / وهـ و تخيـ ر مـن الله لـذي القرنين بما سيفعله بالأقوام.

٢ - ﴿ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ﴿ ﴾ / وهو حكم عادل يحاسب الذي يستمر
 في الظلم ويصر على الكفر.

٣ - ﴿ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ عَنَابًا نُكْرًا ﴾ / ان عذاب ذي القرنين عذاب دنيوي وهناك عذاب أعظم واشد هو عذاب الله سبحانه عندما يرد الناس إلى الله يحاسبهم على أعمالهم.

٤ - ﴿ وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ رَجَزَآءً ٱلْحُسْنَىٰ ۖ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف / الآية ١٦٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف / الآيات ٨٦ - ٨٨.

يُسَرًا ﴾ / وهي الكفة الثانية المعادلة لحكمه العادل فمن يعمل صالحا ويرجع عن ظلمه وآثامه فله الجزاء الحسن والمعاملة اليسيرة (انها سياسة العدل التي تورث التمكين في الحكم والسلطة وفي قلوب الناس الحب والتكريم للمستقيمين، وإدخال الرعب في قلوب أهل الفساد والظلم)(۱).

ان هذه الاستباقات الجزئية مثلت محورا من ثلاث محاور جمعتها قصة ذي القرنين وقد أوقفها السرد في الآية ﴿ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ﴿ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ﴿ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ﴿ اللَّهُ السَّمْ اللَّهُ مَطْلِعَ الشَّمْسِ ﴾ ("). وقد أعطت تصورا واضحا عن مهمة ذي القرنين الأولى.

وفي قصة أصحاب الجنة نجد فيها استباقا جزئيا تمثل في ﴿ إِذْ أَقْسَهُواْ لَيَصْرِمُنّهَا مُصْبِحِينَ ﴿ وَلَا يَسْتَثْنُونَ ﴿ وَلَا يَسْتَثْنُونَ ﴿ وَلَا يَوقف هذا الاستباق في الآية التي بعدها ﴿ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآبِفٌ مِّن رَبِّكَ وَهُمْ نَآبِهُونَ ﴿ فَأَصْبَحَتْ كَٱلصَّرِيمِ ﴿ وَ وَهُو يَعِدها ﴿ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآبِفٌ مِّن رَبِّكَ وَهُمْ نَآبِهُونَ ﴿ فَأَصْبَحَتْ كَٱلصَّرِيمِ ﴿ وَهُ وَهُو تَوقف صريح يناسب بداية القصة ﴿ إِنَّا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَلَ ٱلْجُنَّةِ ﴾ (أن فالطائف الذي أصاب الجنة هو البلاء الذي ضرب مثلا لقريش وهو نتيجة ما خططوا له ودبروا ليمنعوا الفقراء والمساكين من جنتهم واردفوه باستباق آخر مع الصباح الباكر ﴿ فَٱنطَلَقُواْ وَهُمْ يَتَخَلَفْتُونَ ﴿ أَن لاّ يَدْخُلُنّهَا ٱلْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ ﴾ وقد حمل ﴿ فَٱنطَلَقُواْ وَهُمْ يَتَخَلَفْتُونَ ﴿ أَن لاّ يَدْخُلُنّهَا ٱلْيَوْمَ عَلَيْكُم مِسْكِينٌ ﴾ وقد حمل هذا الاستباق على تأكيد النية وتأصير العزيمة على التنفيذ دون ان يعلموا بالبلاء الذي أصاب جنتهم، فكان وقع المفاجأة فيهم عظيما بعدما رأوا جنتهم وقد دمرت

<sup>(</sup>١) مباحث في التفسير الموضوعي: د. مصطفى مسلم، ٣٠٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف / الآية ٨٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف / الآية ٩٠.

<sup>(</sup>٤) سورة القلم / الآيتين ١٧ - ١٨.

<sup>(</sup>٥) سورة القلم / الآيتين ١٩ - ٢٠.

<sup>(</sup>٦) سورة القلم / الآية ١٧.

<sup>(</sup>٧) سورة القلم / الآيتين ٢٣ - ٢٤.

فما كان منهم الا ان قالوا ﴿ بَلِّ خَنْ عَرْوُمُونَ ﴿ ﴾ (١).

ونلاحظ في القصة زمنين متعاقبين (الليل والنهار) إذ كان القسم والبلاء في الليل بدلالة (ليصرمنها مصبحين)، (وهم نائمون) والانطلاق والرؤية في النهار بدلالة (فتنادوا مصبحين) و(فلما رأوها) والكيفية التي أوقفت الاستباق في الزمنين جاءت موافقة للكيفية التي بدأت بها القصة من خلال الرابط الذي يربط الأحداث الأربعة:

وهذا المخطط يوضح الاستباق الجزئي في القصة

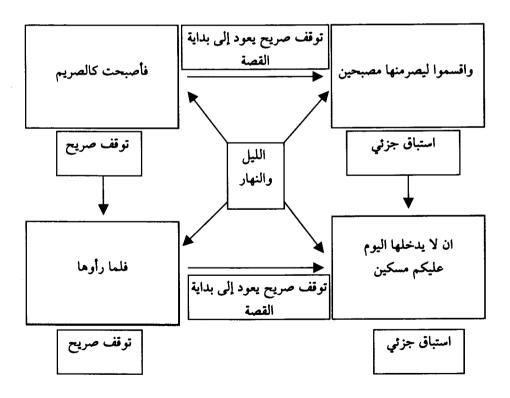

<sup>(</sup>١) سورة القلم / الآية ٢٧.

# المبحث الثالث وظيفة الاستباق

وينقسم الاستباق بحسب طبيعة المهمة المسندة اليه في النص على قسمين

#### ١ - الإعلان

وهو استباق يخبر صراحة عن سلسلة الأحداث التي سيشهدها السرد في وقت لاحق، ودوره يتمثل في التنظيم بسبب التوقع الذي يحدثه الإعلان في ذهن القارئ وهذا التوقع قد يتحقق على الفور في الإعلانات ذات المدى القصير، ولكن الغالب ان يكون الإعلان طويل المدى ومن شأنه ان يخفف من حدة سوء الفهم ويسوغ حوادث يمكن حضورها(۱)، وينقسم الإعلان على قسمين هما:

أ - التمهيد: وهو استباق زمني الغرض منه التطلع إلى ما هو متوقع ومحتمل الحدوث في العالم المحكي<sup>(۲)</sup>.

ب - الانباء: وهو استباق زمني يخبر صراحة عن الأحداث التي ستحصل لاحقا، وهذا النوع من الاستباق لا يمكن له الا ان يتحقق ووظيفته تتمثل في خلق حالة انتظار عند القارئ (٢٠).

#### ٢ - الطليعة:

مجرد علامة استباقية بلا استشراف ولو كان تلميحا، لن تكتسب دلالتها الا فيما بعد وتتعلق بفن التهيؤ الكلاسي (كأن تظهر شخصية منذ البداية لن تتدخل حقا الا بعد ذلك بكثير) ووظيفتها جعل القارئ يتوقع حصول أحداث سيشهدها السرد ويرسم في ذهنه مواقف استباقية، مما يتطلب قارئا متمرسا يمتلك خبرة عالية (٤٠).

<sup>(</sup>١) خطاب الحكاية: ٨١، ٨٣.

<sup>(</sup>٢) بنية الشكل الروائي: ١٣٣.

<sup>(</sup>٣) مدخل إلى نظرية القصة: ١٨٠.

<sup>(</sup>٤) خطاب الحكاية: ٨٣.

لقد عمد عدد من النقاد والباحثين إلى تقسيم الاستباق من حيث أداء الوظيفة إلى إعلان وتمهيد) وهذا خطأ واضح وقعوا فيه إذ إنهم قصدوا بالتمهيد الطليعة عند جينيت، فيما سماها: آخرون به (الفواتح) وهناك فرق واضح بين التمهيد والطليعة، فالتمهيد هو استشراف يمهد لأحداث قادمة، غير أن الطليعة كما يقول جنيت هي علامة بلا استشراف.

كما إن دلالة التمهيد تظهر منذ البداية في حين ان الطليعة بذرة غير دالة لا يظهر معناها إلا فيما بعد عن طرق الأرجح (").

إن مهمة الطليعة إعطاء القارئ عددا من الإشارات التي تساعد على الاستدلال لما سيحصل وهذا يعتمد على كفاءة القارئ السردية التي تمكنه من ان يسترمز الشفرة السردية عموما او الشفرة الخاصة بجنس او عمل أدبي ما، ومن تعرف ال (بذور) منذ ظهورها.

وقد يعمد الكاتب إلى استغلال هذه الكفاءة فيعرض على القارئ طلاثع مغلوطة وخداعا مألوفا لدى هواة الرواية البوليسية (٤). ويمكننا من خلال طريقتين ان نتعرف على الطليعة الاستباقية وهما:

 ١ - ظهور شخصية لن تتدخل في أحداث الرواية إلا بعد ذلك بكثير وهذا يتعلق بفن التهيؤ الكلاسى<sup>(٥)</sup>.

٢ - الوصف الوظيفي، وهو وصف بنائي يمهد الأحداث قادمة كانت ستثير أسئلة كثيرة لدى القارئ لو لم يتدخل الوصف الإيضاحها(١).

بقي أن نشير إلى أن جميل شاكر وسمير المرزوقي قد ذكرا تسمية الإنباء بدل الإعلان والفاتحة بدل الطليعة وقالا: (ان من الواجب الا نخلط بين هذا

<sup>(</sup>١) ينظر إلى بنية الشكل الروائي: ١٣٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر إلى مدخل نظرية القصة: ٨٠.

<sup>(</sup>٣) خطاب الحكاية: ٨٤.

<sup>(</sup>٤)خطاب الحكاية: ٨٤.

<sup>(</sup>٥)خطاب الحكاية: ٦٣.

<sup>(</sup>٦) الإنسان والطبيعة في رواية النهايات لعبد الرحمن منيف: محمد علي شوبكة، المنارة، المجلد ٤، ع ٣، ١٩٩٩، ٣٣٧.

الانباءات التي لا ترد إلا بصيغة صريحة والفواتح وهي معطيات لا يفهم معناها إلا فيما بعد وترتبط بفن التمهيد القصصي)، وذكرا عددا من النماذج عن الفاتحة (كذكر عرضي لاحمرار الوجنتين، أو رعشة تحس بها شخصية ولا يفهم القارئ معناها الا بربطها ببعضها وإيصالها بسير الأحداث)(1).

وتكثر الفاتحة في الروايات البوليسية وهي مؤشرات يتمكن القارئ بفضلها من الاقتراب شيئا فشيئا من حل اللغز (٢٠).

١ - الإعلان:

١ - التمهيد:

- ١ وسوسة الشيطان لآدم وحواء بالأكل من الشجرة.
- ٢ الانصياع إلى غواية الشيطان والوقوع في الخطيئة.
  - ٣ إعلانهما التوبة وطلب المغفرة من الله تعالى.
    - ٤ قبول توبتهم وإنزالهم إلى الأرض.

وفي قصة ولدي آدم هابيل وقابيل ﴿ قَالَ لأَقْتُلَنَّكَ ۗ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ قَالَ لِأَقْتُلَكَ ۗ إِلَى يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَآ أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لأَقْتُلَكَ ۗ إِنَّ أَخَافُ

<sup>(</sup>١) مدخل إلى نظرية القصة: ٨٠.

<sup>(</sup>٢) مدخل إلى نظرية القصة: ٨١.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة / الآية ٣٥.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة / الآية ٣٠.

ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنِّى أُرِيدُ أَن تَبُواً بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلنَّارِ ﴿ وَذَالِكَ جَزَاؤُا ٱلظَّامِينَ ﴾ (١).

لقد أعلنت هذه الآية عن سلسلة من الأحداث التي ستحصل ومهدت لها بحوار جرى بين الأخوين بين غضب ثائر مثله قابيل وحلم ساكن مثله هابيل، فالأول هدد بالقتل والثاني حذر منه، وصورة أول جريمة يرتكبها الإنسان بحق أخيه تكتمل مشاهدها فتأتي الأحداث بعد ذلك وقد توضحت نتائجها للقارئ.

قابيل يقتل هابيل  $\rightarrow$  يشعر بالندم على قتل أخيه  $\rightarrow$  تزداد متاعبه بوجود جثة أخيه معه لا يعلم ماذا يفعل بها  $\rightarrow$ يبعث الله غرابين يعلمانه كيف يواري سوأة أخيه (٢).

وفي قصة صالح عليه السلام تآمر لقتله تسعة رهط ﴿ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنَبَيِّتَنَّهُۥ وَأَهْلَهُۥ ثُمَّ لَنَقُولَنَ لِوَلِيِّهِ، مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ، وَإِنَّا لَصَدِقُونَ ﴿ ﴾ (\*) وهو تمهيد لأحداث لم تحصل بسبب فشل المؤامرة بعدها نجا الله صالحا منهم ﴿ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُواْ أَلِثَ فَي ذَلِكَ لَايَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ (\*).

ونجد إبراهيم عليه السلام يعقد النية على تحطيم الأصنام ﴿ وَتَاللّهِ لأَحِيدَنَّ أَصْنَمَكُم بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ ﴿  $)^{(0)}$ . وهو إعلان مهد لأحداث كثيرة سيذكرها السرد لاحقا، بدءا من تحطيم الأصنام، ثم تعليق الفأس في رقبة كبيرهم، ثم رجوع القوم من عيدهم ومشاهدة آلهتهم المحطمة، ثم محاكمة إبراهيم وأخيرا

<sup>(</sup>١) سورة المائدة / الآيات ٢٧ - ٢٩.

<sup>(</sup>٢) دراسات في التفسير الموضوعي للقصص القرآني: ١٦٨ - ١٦٩، ينظر قصص من القرآن الكريم: محمود زهران، ١٢٠.

<sup>(</sup>٣) سورة النمل / الآية ٤٩.

<sup>(</sup>٤) سورة النمل / الآيتان (٥١ - ٥٢).

<sup>(</sup>٥) سورة الأنبياء / الآية ٥٧.

إلقائه في النار.

إن رؤيا الأنبياء أمر من الله لا بد تنفيذه، وقد علم إبراهيم عليه السلام ان الله تعالى يريد ان يختبر إخلاصه، فأمره بذبح ابنه اختبارا عظيما نجح فيه إبراهيم عليه السلام بعدما فوض أمره إلى الله تعالى، ونجح فيه إسماعيل عليه السلام وهو يقول لأبيه (افعل ما تؤمر وستجدني إن شاء الله من الصابرين).

وهذه الأمور هي:

<sup>(</sup>١) سورة الصافات / الآية ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الصافات / الآيتان (١٠٤ - ١٠٥).

<sup>(</sup>٣) سورة الصافات / الآية ١٠٧.

<sup>(</sup>٤) سورة هود / الآية ٧٧.

١ - الحال الشاذة التي كان عليها قوم لوط وهي إتيان الذكر دون الأنثى.
 ٢ - الهيئة الجميلة التي جاء بها الملائكة(١).

٣ - حالة الضعف التي كان عليها لوط مقابل القوة التي كان عليه قومه وهذا ما عبرت عنه الآية الكريمة على لسان لوط نفسه ﴿ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ الرَّي وِهذا ما عبرت عنه الآية الكريمة على لسان لوط نفسه ﴿ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ الرَّي إِلَىٰ رُكُنٍ شَدِيدٍ ۚ ﴾ (١٠). هذه الأمور جعلت لوطا يتوقع أن يكون هذا اليوم عصيبا وهو توقع اقرب إلى اليقين نتيجة لليأس الذي ملأ نفسه في إصلاح قومه، وقد أكدت الأحداث التي حصلت بعد ذلك صحة ما توقعه لوط، فقد كان اليوم عصيبا لأنه شهد بداية عذاب القوم وانتهاء أمرهم بعدما طلبوا منه تسليم ضيوفه على الرغم من كل المحاولات التي قام بها لإقناعهم بالعدول عن ذلك.

وفي قصة يوسف عليه السلام نجد مجموعة من الاستباقات التمهيدية ومنها:

١ - عندما حذر يعقوب يوسف وطلب منه ألا يقص رؤياه على إخوته فقال
 له ﴿ ... لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا أَ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ لِلْإِنسَنِ عَدُوُّ مُبِينً ... ﴾ (٣)، وهو إعلان مهد لأحداث القصة كلها.

٢ - محاولة إخوة يوسف لإقناع أبيهم بإرسال يوسف معهم فقالوا ﴿ أَرْسِلُهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَحَنفِظُونَ ﴿ ﴾ (٤)، وهو تميذ شكل بداية للمؤامرات التي اتفق على تنفيذها اخوة يوسف.

<sup>(</sup>١) مع الأنبياء في القرآن الكريم: ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) سورة هود / الآية ٨٠.

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف / الآية ٥.

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف / الآية ١٢.

<sup>(</sup>٥) سورة يوسف / الآية ١٣.

الذئب، فهو يعلم أن الذئب محرم عليه أكل يوسف لما أعطاه سبحانه وتعالى من علمه.

٤ - تهديد امرأة العزيز ليوسف أمام النسوة ﴿ وَلَإِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا ءَامُرُهُ وَ لَيُسَجَنَنَ وَلَيَكُونًا مِّنَ ٱلصَّعِرِينَ ﴿ ) وهو تمهيد شكل بداية لمرحلة جديد سيعيشها يوسف في السجن.

ه - طلب يوسف من الملك ان يجعله على خزائن الأرض ﴿ قَالَ ٱجْعَلْنِى عَلَىٰ خَرَآبِنِ ٱلْأَرْضِ ۚ إِنِّى حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿ قَالَ السَّقَاءُ عَلَىٰ خَرَآبِنِ ٱلْأَرْضِ ۗ إِنِّى حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿ ﴾ (٢). وهـو اسـتباق مهـد ليوسـف الالـتقاء بإخوته.

٦ - طلب يعقوب من أبنائه ان يتحسسوا أخبار يوسف وأخيه ﴿ يَسَنِى النَّهَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلُولُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُل

اما الاستباقات التمهيدية في قصة موسى عليه السلام فهي كما يأتي:

١ - أمر الله سبحانه وتعالى أم موسى بان تلقه في اليم ﴿ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ أُمِّرِ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِى ٱلْيَمِّرِ وَلَا تَخَافِى وَلَا تَخْزَنَ ۗ إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكِ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِى ٱلْيَمِّرِ وَلَا تَخَافِى وَلَا تَخْزَنَ ۗ إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۚ ﴾ (٣)، وهو تمهيد يبين شكل بداية القصة.

٢ - طلب امرأة فرعون بإبقاء موسى وعدم قتله فقالت لزوجها ﴿ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰٓ أَن يَنفَعَنآ أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمۡ لَا يَشۡعُرُونَ ﴾ (١)، وهو استباق مهد لموسى أن يعيش في قصر فرعون.

٣ - العرض الذي تقدمت به أخت موسى إلى آل فرعون ﴿ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ

<sup>(</sup>١) سورة يوسف / الآية ٣٢.

<sup>(</sup>٢) سُورة يوسف / الآية ٥٥.

<sup>(</sup>٣) سورة القصص / الآية ٧.

<sup>(</sup>٤) سورة القصص / الآية ٩.

أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ وَنصِحُونَ ﴾(١).

٤ - نصيحة الرجل لموسى بالهرب بعد ما قتل القبطي ﴿ وَجَآءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَسْمُوسَىٰ إِنَّ ٱلْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَٱخْرُجَ إِنِّى لَكَ مِنَ ٱلْمَسِحِينَ ﴿ لَيَقْتُلُوكَ فَا خُرُجَ إِنِّى لَكَ مِنَ ٱلنَّيْصِحِينَ ﴿ لَيَقْتُلُوكَ فَا مَدِين.
 ٱلنَّيْصِحِينَ ﴿ استباق مهد لموسى أن يعيش حياة جديدة في مدين.

وفي قصة سليمان عليه السلام عندما تفقد الهدهد فلم يجده قال: ﴿ لَأُعَذِّبَنَّهُۥ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَاأَذْ عَنَّهُۥ أَوْ لَيَأْتِيَنَّى بِسُلْطَنِ مُبِينِ ﴿ لَأُعَذِّبَنَّهُۥ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لاَأَذْ عَنَّهُ وَ لَوْ لَيَأْتِيَنَّى بِسُلْطَن مُبِينِ ﴿ لَاحداث كثيرة ستحصل لاحقا، تبدأ بخبر ملكة سبأ مع قومها وما جرى لها مع سليمان وتنتهي بإسلامها وترك عبادة الشمس والقمر، ويتخللها استباق تمهيدي آخر ﴿ وَإِنَّى مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ وَلَا أَرادت بهذه الهدية اختبار سليمان، وقد شعر سليمان بذلك فجاء رده عنيفا ليلقي الخوف من الهدية اختبار سليمان، وقد شعر سليمان بذلك فجاء رده عنيفا ليلقي الخوف من قلب ملكة سبأ فقال ﴿ آرْجِعُ إِلَيْهِمْ فَلْمَأْتِيَنَّهُم نِجُنُودٍ لا قِبَلَ هُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِنْهَا أَذِلَّةً قلب ملكة سبأ فقال ﴿ آرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلْمَأْتِيَنَّهُم نِجُنُودٍ لا قِبَلَ هُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿ وَالَى اللَّهُ مَا يَا وَلَنْحُونَ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ ا

ا - الانباءات: وهي إعلانات لا يمكن لها الا ان تتحقق وقد جاءت في القصة القرآنية على مديات مختلفة (بعيدة وقريبة)، فمن الانباءات البعيدة ما جاء على لسان نوح عليه السلام ﴿ وَمَآ أَنَا بِطَارِدِ آلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ۚ إِنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّم ۗ وَلَلِكِنِيّ على لسان نوح عليه السلام عن أمر سيحصل في أَرَاكُر وَقَومًا جَهَالُونَ ﴾ وفيها إخبار نوح عليه السلام عن أمر سيحصل في المستقبل البعيد عن لقاء المؤمنين بربهم يوم القيامة بعد ان سبقه بإعلان قريب لكنه تمهيدي ذكر فيه بأنه لن يطرد الذين امنوا بناء على طلب المشركين.

<sup>(</sup>١) سورة القصص / الآية ١٢.

<sup>(</sup>٢) سورة القصص / الآية ٢٠.

<sup>(</sup>٣) سورة النمل / الآية ٢١.

<sup>(</sup>٤) سورة النمل / الآية ٣٥.

<sup>(</sup>٥) سورة النمل / الآية ٣٧.

<sup>(</sup>٦) سورة هود / الآية ٢٩.

وعلى ذكر يوم القيامة نجد إخبار السحرة الذين امنوا بموسى عن حقيقة لا بأس فيها ﴿ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجّرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَمٌ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحَيٰى ۚ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَلِلَ الصَّلِحَتِ فَأُولَتِكَ أَلُمُ الدَّرَجَتُ الْعُلٰى ﴿ جَنَّتُ عَدْنِ جَرِي يَأْتِهِ مُؤْمِنًا الْأَبْهُرُ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَلِكَ جَزَآءُ مَن تَزَكَىٰ ﴿ وَفِي السياق نفسه يخبر الله مسحانه وتعالى عن أهل النار وأمنيتهم العودة إلى الدنيا مرة أخرى فيقول عز من قائل ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقِقُواْ عَلَى النّارِ فَقَالُواْ يَلْيَتْنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِبَ بِعَايَتِ رَبِّنَا وَنكُونَ مِن اللّهُ مَا كَانُواْ يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا يُهُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُ النّاسِ عَنْ عَالَى هو العالم بالخفايا لم ينج فرعون إلا بيدنه فقط ليكون آية للناس تبقى على مر الاجيال ﴿ فَٱلْيَوْمَ نُنجِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوبَ لِمَن عَلْكَ عَلَى الله منجانه وتعالى هو العالم بالخفايا لم ينج فرعون إلا بيدنه فقط ليكون آية للناس تبقى على مر الاجيال ﴿ فَٱلْيَوْمَ نُنجِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوبَ لِمَن عَن مَن فعل عَن مَن عَلَى عَلَيْهُ وَنَ عَن الله وعظمته بعيد تتواصل دلالته إلى قيام الساعة، إذ سيبقى الجسد شاهدا على قوة الله وعظمته وضعف الكافر وهوانه، وقد ثبت من فحص جثة فرعون وجود طين في حلقه مما يدل على انه مات غرقا.

ومن الانباءات التي تعطي دلالة مستمرة لزمن طويل ما نجدها في قصة السامري إذ حكم عليه أن يقول (لا مساس) فجاء الحكم على لسان موسى عليه السلام ﴿ قَالَ فَٱذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَوٰةِ أَن تَقُولَ لا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخُلَفُهُ، وَانظُرْ إِلَى إِلَيْهِكَ ٱلَّذِي ظَلَّتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّنُحَرِّقَنَّهُ، ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ، فِي ٱلْيَمِّ نَسْفًا تَخُلُفُهُ، أَو الله السامري عقابا بدنيا يتألم إذا مسه إنسان، فإذا لقي أحدا يقول له لا مساس خشية أن يلمسه، وفي الآية إخبار آخر لكنه قريب يعلن عن مصير الإله

<sup>(</sup>١) سورة طه / الآيات ٧٤ - ٧٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام /الآيتان ٢٧ - ٢٨.

<sup>(</sup>٣) سورة يونس / الآية ٩٢.

<sup>(</sup>٤) سورة طه / الآية ٩٧.

الذي صنعه السامري (لنحرقنه ثم لننسفه في اليم نسفا).

وفي زمن الرسول محمد صلى الله عليه ومسلم نجد قريش تراهن على جمعها وعددها، فاعتقدت واهمة أن هذا الجمع سيغني عنهم من أرادهم بسوه ﴿ أُمْ يَقُولُونَ خَنْ جَمِيعٌ مُنتَصِرٌ ﴿ سَيُهْزَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُولُونَ ٱلدُّبُرُ ﴿ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأُمَرُ ﴿ وَهُو إِنباء استباقي تحقق بهزيمة المشركين في أول معركة حصلت بين المسلمين والمشركين في موقعة بدر الكبرى، وفضلا عن الهزيمة، هناك العقاب الذي ينتظرهم يوم القيامة (بل الساعة موعدهم).

ومن الجمع إلى الفرد يخبرنا القرآن عن مصير مشرك بحث في الكلمات ليجد وصفا للقرآن الكريم يسوغ تأثيرها في القلوب ويصد عن أتباعه، فيقول في وصفه أنه (سحر يؤثر) فتوعده الله بالعقاب فقال: ﴿ سَأُصَلِيهِ سَقَرَ ۞ وَمَآ أَدْرَنْكَ مَا سَقَرُ ۞ لَا تَذَرُ ۞ ﴾(٢).

ومن الانباءات البعيدة إلى الانباءات القريبة فنجد قوم صالح وقد توعدهم الله بالعقاب وقال: ﴿ إِنَّا مُرْسِلُواْ ٱلنَّاقَةِ فِتْنَةً هُمْ فَٱرْتَقِبَهُمْ وَٱصْطَبِرُ ﴿ إِنَّا مُرْسِلُواْ ٱلنَّاقَةِ فِتْنَةً هُمْ فَٱرْتَقِبَهُمْ وَٱصْطَبِرُ ﴿ وَنَبِتُهُمْ أَنَ ٱلْمَآءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرُ ﴿ فَنَادُوْاْ صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ ﴿ فَكَيْفَ كَانَ عَذَا لِى وَنُذُرِ ﴿ فَ ﴾ (") وقد توزعت الآية على ثلاثة انباءات قريبة وهي:

- ١ وعيد الله لقوم صالح بالعذاب.
  - ٢ إرسال الناقة فتنة لهم.
    - ٣ تقسيم الماء بينهم.

لقد جاء الإنباء نتيجة حتمية لمخالفة قوم صالح أوامر الله الواردة في الانباءين الآخرين، وقد قدم الله الوعيد على الأوامر لعلمه بعد التزام القوم بها.

ولوط عليه السلام يعلن عن هجرته إلى الله فيقول ﴿ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّيٓ

<sup>(</sup>١) سورة القمر الآيات ٤٤ - ٤٦.

<sup>(</sup>٢) سورة المدثر الآيات ٢٦ – ٢٨.

<sup>(</sup>٣) سورة القمر / الآيات ٢٧ - ٣٠.

إِنَّهُ مُو الْعَزِيزُ الْخِكِيمُ ﴾ (١) وهو إنباء قريب جاء بعد إيمانه بإبراهيم عليه السلام ثم توجها إلى مصر بعد ان فشت المجاعة في فلسطين وعادوا اليها ومعهما ماشية كثيرة حصلوا عليها من فرعون ثم افترقا بعد ذلك فذهب لوط إلى الأردن حيث مدينتي سدوم وعامورة (٢).

وفي سورة (الحجر) حديث آخر عن قصة لوط عليه السلام بعدما كذبه قومه وارتكبوا أبشع الفواحش وراودوه عن ضيفه فجاء النصر من عند الله مسبوقا بإعلان عنه قبل حصوله ليأخذ لوط حذره فقال الله تعالى ﴿ وَقَضَيْنَاۤ إِلَيْهِ ذَالِكَ ٱلْأَمْرَ وَابِرَ هَتَوُلآ ءِ مَقَطُوعٌ مُصْبِحِينَ ﴿ وَهُ إِعلان عن حدث سيقع في الصباح وقد تحقق هذا الإعلان وحل العذاب وجعل الله عالي القرية التي كان يعيش فيها لوط سافلها وأمطر عليهم في أثناء ذلك حجارة من طين متحجر تنهال عليهم متتابعة منتظمة تعذيبا من الله لهم (٤).

وعيسى عليه السلام يأتي ببينات ينبئهم بها قبل تحقيقها لينتبه إليه القوم وتحقق الغاية التي يصبو اليها لكي يؤمن قومه به ويتبعوه في عبادة الله سبحانه وتعالى فقال لهم ﴿ أَنِي قَدْ جِعْتُكُم بِعَايَةٍ مِّن رَّبِكُم ۖ أَنِي أَخْلُقُ لَكُم مِّرَ لَلْظِينِ كَهَيْهَ وَتعالى فقال لهم ﴿ أَنِي قَدْ جِعْتُكُم بِعَايَةٍ مِّن رَّبِكُم ۖ أَنِي أَخْلُقُ لَكُم مِّرَ لَلْظِينِ كَهَيْهِ لَا لَمْ فَيْكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللّهِ وَأَبْرِئُ اللّهِ وَالْأَبْرَص وَأُحِي اللّهِ وَالْمَاتِئُ لَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

إن إعلان عيسى عن قيامه بهذه الأفعال يشكل إنباء قريبا سوف يتحقق بعد ذلك بزمن قصير، ليجد جمعا من الناس قد آمن به وجمعا آخر قد كذب وتستمر

<sup>(</sup>١) سورة العنكبوت/ الآية ٢٦.

<sup>(</sup>٢) قصص الأنبياء: عبد الوهاب النجار، ٩١ ؛ ينظر: مواقف الرسل والأنبياء من أقوامهم د. محمد جاسم حمادي المشهداني، ٦٦، ٦٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الحجر / الآية ٦٦.

<sup>(</sup>٤) مع الأنبياء في القرآن الكريم: ١٤٦.

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران / الآية ٤٩.

وتيرة السرد في التصاعد حتى تصل إلى اللحظة التي يتآمرون فيها على قتل عيسى علية السلام فيخبره الله ﴿ إِنَّى مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ اللَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ اللَّهِ عَلَيْهُ السلام فيخبره الله ﴿ إِنَّى مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴾ (١).

وقد اختلف المفسرون في (إني متوفيك ورافعك)، وقد عدّ منهم إلى الوفاة بالنوم فقط فيما رأى آخرون إن الآية فيها تقديم وتأخير وهي تعني (إني رافعك ومتوفيك) (٢) وهذا الرأي هو الأرجح، إذ إن واو العطف لا تفيد التعقيب مباشرة بل تفيد التشريك والجمع فجاز التقديم والتأخير، وقد تمثلت في هذه الآية انباءات ثلاثة:

١ - ﴿ وَرَافِعُكَ ﴾ وهو / إنباء قريب.

٢ - ﴿ مُتَوَفِّيكَ ﴾ / إنباء قريب.

٣ - ﴿ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ ﴾ / إنباء بعيد

ومن الانباءات القريبة ما نجده في قصة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم والتي اخبرنا الله فقال ﴿ لَقَدْ صَدَقَ اللهُ رَسُولُهُ اَلرُّءْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ والتي اخبرنا الله فقال ﴿ لَقَدْ صَدَقَ اللهُ رَسُولُهُ اَلرُّءْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَآءَ اللهُ ءَامِنِينَ مُحُلِقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ لَهُ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَخَعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿ وَفِيها استباقان تجاوزا السرد المتنامي وقد تناميا تناميا طبيعيا ليقفزا إلى الأمام ويعلنا عن أحداث ستحصل قريبا وهذان الاستباقان هما:

١ - فتح خيبر ﴿ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ﴾ وقد حصل بعد عودة الرسول صلى الله عليه وسلم من صلح الحديبية.

٢ - دخول المسجد الحرام وأداء العمرة ﴿ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ ... ﴾

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران / الآية ٥٥.

<sup>(</sup>٢) قصص الأنبياء: عبد الوهاب النجار، ٤٢٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الفتح / الآية ٢٧.

وقد تحقق بعد عام من صلح الحديبية وقد أخلت قريش مكة للرسول صلى الله عليه وسلم بناء على اتفاق صلح الحديبية.

وفي قصة المخلفين من الأعراب الذين تخلفوا عن الالتحاق بجيش الرسول صلى الله عليه وسلم في إحدى غزواته فجاءوا بأعذار واهية لا تنم الا عن ضعف وجبن فأراد الله ان يكشف حقيقتهم للناس فقال لنبيه ﴿ قُل لِّلْمُحَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِى بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُوا يُؤتِكُمُ اللهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أليمًا ﴿ الله المسلمين الله المعركة ستحصل بين المسلمين والكفار وهذه المعركة ستحدد موقف المخلفين من الأعراب بين الطاعة والعصيان.

٢ - الطليعة

١ - ظهور شخصية لا تدخل في الأحداث إلا فيما بعد.

لعبت الطليعة دورا أساسيا في عدد من القصص القرآني وظهرت عدة شخصيا في بداية القصة ثم اختفت لتظهر من جديد في مراحل متقدمة من السرد. ومن هذه الشخصيات، شخصية بنيامين (اخو يوسف). فقد ظهرت في بداية القصة على لسان باقي اخوته ﴿ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَا وَخُنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبِانَا لَغِي ضَلَالٍ مُّينٍ ﴿ ﴾ (٢) وبعدها تستمر القصة في سرد الأحداث التي يمر بها يوسف عليه السلام وتترك جانبا أخاه إلى أن تقترب من نهايتها، وإذا بالقارئ يفاجأ بشخصية بنيامين تدخل مجددا الأحداث بدور تعزيزي لشخصية يوسف يمهد لنهاية القصة. ﴿ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِم قَالَ آئتُونِي بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُم ۚ أَلا تَرَوْنَ أَنَى أُوفِي النَّكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴿ ﴾ (٣) إن القارئ ليسال في بداية القصة ما الغاية التي ذكرت من اجلها شخصية بنيامين؟ ثم يبدأ برسم تطلعات تجسم الدور الذي ستقوم ذكرت من اجلها شخصية بنيامين؟ ثم يبدأ برسم تطلعات تجسم الدور الذي ستقوم

<sup>(</sup>١) سورة الفتح / الآية ١٦.

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف/ الآية ٨.

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف / الآية ٥٩.

به في القصة والتأثير الذي ستفرضه في مسرح الأحداث، وفي لحظة تكاد تنسى فيها تلك الشخصية يفاجاً بها من جديد وقد تصدرت الأحداث، وإذا كانت شخصية يوسف عليه السلام قد أدت دور البطولة في القصة من خلال المحن التي واجهها وتغلب عليها، فإن شخصية بنيامين قد شكلت انتصارا ليوسف ومحن كبيرة ليعقوب عليه السلام وأبنائه قد رسمت هذه المحنة صورتين شكلتا محورا مهما في القصة هما:

الحرج الذي وقع فيه إخوة يوسف بعدما طلب منهم إحضار بنيامين، وهذا الحرج تمثل في الكيفية التي سيقنعون بها أباهم وهم الذين فرطوا في يوسف مسن قسبل.. ﴿ فَلَمَّا رَجَعُواْ إِلَى أَبِيهِمْ قَالُواْ يَتَأْبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأْرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكَيْلُ وَإِنَّا لَهُ, لَحَنفِظُونَ ﴿ وَالْمحنة التي وقع فيها يعقوب تمثلت في خشية فقدان بنيامين كما فقد يوسف من قبل. ﴿ قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَيْ مِن قَبَلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَنفِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ﴾ (١).

ومن الطبيعي ان يكون وقع الصدمة على يعقوب كبيرا مما جعل الحزن يغمره ويتذكر مصيبته بيوسف فتولى عن أبنائه ﴿ وَقَالَ يَتَأْسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَٱبْيَضَّتَ

<sup>(</sup>١) سورة يوسف / الآية ٦٣.

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف / الآية ٢٤.

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف / الآية ٨٠.

عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُو كَظِيمٌ ﴾ (ا). فإن ظهور شخصية بنيامين في القصة كما ذكرنا كان معززا لشخصية يوسف وشكل انتصارا له ﴿ كَذَالِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُدُ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ ۚ نَرْفَعُ دَرَجَنِ مَّن نَشَآء ۗ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴾ (ا).

ومن خلال رجوع إخوة يوسف إليه والتذلل له في أن يعفو عن بنيامين، يكشف يوسف عن شخصيته ويعلن انتصاره عليهم، وقد اعترف إخوته بخطئهم وقالوا ليوسف ﴿ تَٱللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَطِئِينَ ﴾ (").

## ٢ - الوصف الوظيفي: - عصا موسى

جاء موسى عليه السلام إلى الوادي المقدس طوى يقتبس نارا ويبحث عن هدى يرشده إلى الطريق الصحيح، وإذا بنداء يعتمر أسماعه ويعتلي خفقة فؤاده ﴿ إِنِّى أَنَا رَبُّكَ فَٱخْلَعْ نَعْلَيْكَ أَ إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿ وَأَنَا ٱخْتَرْتُكَ فَٱسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ﴿ إِنِّى أَنَا رَبُّكَ فَٱخْتَرْتُكَ فَٱسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ﴿ وَأَنَا الْخَتَرْتُكَ فَٱسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ﴾ (').

وتسير الأحداث بطيئة صعبة على موسى، ويتسارع السرد فما سيلقاه موسى أمر عظيم، وأمام هذه الرهبة أراد الله ان يخفف عن موسى فسأله؟

﴿ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَـٰمُوسَىٰ ﴿ قَالَ هِى عَصَايَ أَتَوَكَّوُاْ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِى وَلِى فِيهَا مَـَارِبُ أُخْرَىٰ ﴿ ﴾ وقد قال عدد من المفسرين إنما قال له ذلك على سبيل الإيناس له وقيل، وإنما قال له ذلك على وجه التقرير أي أما هذه التي في يمينك عصاك التي تعرفها فسترى ما نصنع بها(٥٠).

وأيا كان الغرض من السؤال فقد أعطى إشارة استباقية إلى ادوار عديدة

<sup>(</sup>١) سورة يوسف / الآية ٨٤.

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف / الآية ٧٦.

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف / الآية ٩١.

<sup>(</sup>٤) سورة طه / الآيتان ١٢ – ١٣.

<sup>(</sup>٥) تفسير ابن كثير: ١٤٥/٣.

ستقوم بها العصا وسيكون لها مواقف إنقاذ كثيرة فهي:

أولا: شكلت اطمئنانا لموسى الذي اخذ يعدد صفاتها استئناسا بكلامه مع الله سبحانه وتعالى، وكان يكفي أن يقول هي عصاي لكنه زاد في الجواب لأن المقام مقام مباسطة وقد كان ربه يكلمه بلا واسطة، فأراد أن يزيد في الجواب ليزداد تلذذا بالخطاب(١).

ثانيا: وكانت معجزة موسى أمام فرعون وملئه ودليلا على نبوته وعلى الرغم من انها كانت بينة وواضحة إلا أن فرعون كذب بها وعد الأمر لا يخلو من كونه سحرا فقال لموسى ﴿ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَنمُوسَىٰ ﴾(\*).

ثالثا: وكانت انتصارا لموسى على السحرة إذ إن ما جاء به ليس سحرا وفي هذا يقول الله سبحانه وتعالى ﴿ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُواْ كَيْدُ سَنِحُواْ كَيْدُ سَنِحِرِ ۗ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ ﴿ وَأَلْقِ ﴾ (")

رابعا: واتخذت في نفسها دورا مهما في إنقاذ موسى وقومه عندما أدركهم فرعون بجنوده وظن بنو إسرائيل أنهم مدركون ﴿ فَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْبَحْرَ اللهِ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَٱلطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ فَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰ أَن ٱلْمُطِيمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

خامسا: ثم يجعل الله للعصا وظيفة أخرى بعدما استسقى القوم موسى عليه السلام ﴿ إِذِ ٱسْتَسْقَنهُ قَوْمُهُۥ أَنِ ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ لَ فَٱنْبَجَسَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْمًا لَاللّٰهُ كَاللّٰهُ عَلَيْمًا اللّٰهُ عَلَيْمًا اللّٰهُ عَلَيْمًا اللّٰهُ عَلَيْمًا اللّٰهُ اللّٰهُو

لقد مثلت العصا طليعة استباقية جعلت القارئ يشعر بأهميتها ويبني عليها توقعاته التي تتمحور جميعا في الدور الذي ستؤديه العصا في قصة موسى بعدما مثلت مرتكزا مهما في الحوار الذي جرى بين الله سبحانه وتعالى وموسى.

<sup>(</sup>١) صفوة التفاسير: محمد على الصابوني: ٢٣٢/٢.

<sup>(</sup>٢) سورة طه / الآية ٥٧.

<sup>(</sup>٣) سورة طه / الآية ٦٩.

<sup>(</sup>٤) سورة الشعراء / الآية ٦٣.

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف / الآية ١٦٠.

لقد مهد هذا الوصف لأحداث ستقع بعد ما أعطى إشارة للقارئ يستبق بها الأحداث ويرسم في مخيلته شكل الصراع الذي سيدور في القصة، فيجئ السرد بعد ذلك محققا لتلك الطلائع ﴿ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَآ أَظُنُ أَن أَن تَبِيدَ هَنذِهِ آبَدًا ﴿ وَمَآ أَظُنُ ٱلسَّاعَةَ قَآبِمَةً وَلَإِن رُدِدتُ إِلَىٰ رَبِي لأَجِدَنَّ خَيرًا مِنْهَا مُنقَلَبًا ﴿ وَهُ اللَّهُ السَّاعَةَ قَآبِمَةً وَلَإِن رُدِدتُ إِلَىٰ رَبِي لأَجِدَنَّ خَيرًا مِنْهَا مُنقَلَبًا ﴿ وَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

إن القارئ وهو يقرأ وصف الجنتين اللتين ابتدأ بهما السرد لا يتوقع طغيان صاحبهما فحسب وإنما سيعطي توقعا آخر للمصير الذي ستؤول إليه الجنتان وهذا هو ديدن الحياة يتمثل في النهاية الحتمية لكل باغ متجبر: ﴿ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ مَ فَأَصَّبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَآ أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَنلَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكَ بِرَيِّقَ أَصَدًا ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) سورة الكهف / الآيات (٣٢ - ٣٤).

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف / الآيات ٣٥، ٣٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف / الآية ٤٢.

# المبحث الرابع المفارقة المعقدة(')

وهي مفارقة من الدرجة الثانية تربك أفكارنا المطمئنة عن الاستعادة والاستشراف وهذا ما يستدعي وجود مقاطع سردية غير محددة زمنيا ولا يمكن تحديد موقعها من الأحداث التي تحيط بها، وهي لا ترتبط بحدث آخر بل بخطاب تعليقي (غير زمني). وتتقسم المفارقة المعقدة على ثلاثة أقسام هي:

- الاسترجاع المفتوح: وهو استرجاع يستمر حتى آخر سطر في الرواية، أي انه استعادة أكثر من كاملة تحول خفية إلى استباق من نقطة غير محددة من مسيرتها.
- ۲- الاسترجاع الاستباقي: وهو تذكر استعادي استشرافي للمستقبل،
   كأن يتذكر البطل أحلام يقظته، فحلم اليقظة استباقي، وتذكره استرجاعي، وتتألف الحركتان لتلغي إحداهما الأخرى.
- ٣- الاستباق الاسترجاعي: وهو استشراف في زمن القصة يحيل إلى
   حدث سبق للحكاية ان غطته.

ولكي نفرق بين الاسترجاع الاستباقي والاستباق الاسترجاعي نلاحظ العبارتين الآتيتين:

أ. كان قد سبق ان حدث كما سنرى فينا بعد / استرجاع استباقي.

ب. كان لا بد من ان يحدث فيما بعد كما سبق ان رأينا / استباق استرجاعي.

وهـذه الاسـتباقات الاسـترجاعية والاسـترجاعات الاسـتباقية تجعـل اتجـاه السير مهمة صعبة إذ إن الوراء يصير أماما والمقدمة مؤخرة.

<sup>(</sup>١) خطاب الحكاية: جير ار جينيت: ٨٦ - ٩٢.

### الاسترجاع المفتوح

تميزت مجموعة من القصص القرآنية بوجود هذا النوع من الاسترجاع فيها، فقصة آدم عليه السلام في سورة طه جاءت على شكل استرجاع مفتوح، إذ بدأت القصة بعرض إجمالي مختصر ﴿ وَلَقَدْ عَهِدْنَآ إِلَى ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِى وَلَمْ خِدْ لَهُ عَهِدْنَآ إِلَى ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِى وَلَمْ خِدْ لَهُ عَهِدُنَا إِلَى ءَادَم مِن قَبْلُ فَنسِى وَلَمْ خِدْ لَكُ على شكل استرجاع يفصل القصة وينتهي بنهاية مفتوحة على شكل استباق يمثل حشر الإنسان (الذي ينسى عهده مع الله) أعمى، فيقول ﴿ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ﴿ قَالَ كَذَالِكَ أَتَتُكَ مَع اللهِ الْعَمِيمُ اللهِ قَالَ كَذَالِكَ أَتَتُكَ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المَال

وقد جاءت هذه القصة في مقام معاتبة الإنسان وتوعده ان نسي عهده مع الله وهذا ما نجده واضحا في الآية التي سبقت القصة ﴿ وَصَرَّفَنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحُدِثُ هَٰمٌ ذِكْرًا ﴾ (٢) وكأنه قال ان طاعة بني آدم الشيطان وتركهم التحفظ من وساوسه أمر قديم، فانا قد عهدنا إلى آدم من قبل هولاء الذين صرفنا لهم الوعيد، وبالغنا في تنبيهه ﴿ فَقُلْنَا يَتَادَمُ إِنَّ هَنذَا عَدُوُّ لَّكَ وَلِرَوْجِكَ ﴾ (١) ثم بعد ذلك نسي وترك العهد، فأمر البشر في ترك التحفظ من الشيطان أمر قديم (٥).

وبناء الأحداث في القصة آدم جاء على شكل الآتى:

- ١٠ ﴿ وَلَقَدْ عَهِدْنَاۤ إِلَىٰٓ ءَادَمَ مِن قَبْلُ ﴾ بداية القصة.
  - ٠. ﴿ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ﴾ نهاية القصة.
- ٣. ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِ إِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّآ إِبْلِيسَ ﴾ استرجاع سابق لبداية القصة.
- ٤. ﴿ فَقُلْنَا يَتَادَمُ إِنَّ هَاذَا عَدُوُّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُم مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ ﴿ اسْتِبَاق.

<sup>(</sup>٢) سورة طه / الآيتان (١٢٥ - ١٢٦).

<sup>(</sup>١) سورة طه / الآية ١١٥.

<sup>(</sup>٣) سورة طه / من الآية ١١٣.

<sup>(</sup>٤) سورة طه / من الآية ١١٧.

<sup>(</sup>٥) التفسير الكبير: ٢٢، ١٢٣.

- ٥. ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ ﴿ ﴾ استباق.
- ٦. ﴿ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَنُ قَالَ يَتَادَمُ هَلْ أَدُلُكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَتَادَمُ هَلْ أَدُلُكُ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَتَادَمُ مَا إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَى اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُلّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ ال
- ٧.﴿ فَأَكَلًا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجِنَّةِ وَعَصَیْ ءَادَمُ رَبَّهُۥ فَغَوَىٰ ۞﴾.
  - ٨. ﴿ ثُمَّ ٱجْتَبَنهُ رَبُّهُ، فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ﴿ ﴾.
  - ٩. ﴿ قَالَ آهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا ۖ بَعْضُكُمْ لِبَعْض عَدُوٌّ ﴾. استباق.
    - ١٠ ﴿ فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ ﴾ استباق.
  - ١١. ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكرى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا ﴾ استباق.
    - ١٢. ﴿ وَخُشُرُهُ لِيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ ﴾ استباق.
  - ١٣. ﴿ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ، استرجاع.
    - 11. ﴿ قَالَ كَذَالِكَ أَتَتَكَ ءَايَئُنَا فَنَسِيتَهَا ﴾ استرجاع.
      - ١٥. ﴿ وَكَذَالِكَ ٱلْمَوْمَ تُنسَىٰ ﴾ استباق.

لقد سارت الأحداث في قصة آدم في خط عام انقسم على قسمين:

الأول: تمثل في وجود آدم في الجنة وهو خط استرجاعي وبدايته في ﴿ وَإِذَ لَمُ مَلِيَكَةِ ... ﴾ ويعود هذا الاسترجاع إلى بداية السرد ﴿ وَلَقَدْ عَهِدْنَا ﴾ ، ويستمر إلى أمر الهبوط من الجنة ﴿ قَالَ آهْبِطًا ... ﴾ حيث النهاية المفتوحة التي تبدأ بقصة أخرى هي قصة الإنسان في يوم القيامة وهو يمثل القسم الثاني من الأحداث التي تبدأ باستباقات متعددة تنتهي بـ ﴿ وَكَذَالِكَ ٱلْيَوْمَ تُنسَىٰ ... ﴾ ، وقد تخللت الخطين استباقات واسترجاعات متنوعة تمثلت في الصيغ الآتية:

الخط الأول، الاسترجاعي وتمثلت الاستباقات فيه من خلال طهه١١٧ (لا يخرجنكما، فتشقى، لا تجوع، لا تعرى، لا تظمأ، لا تضحى، هل أدلك، ملك لا يبلى). وهي صيغ تدل على أحداث استباقية.

 الخط الثاني /الاستباقي وتمثلت الاسترجاعات فيه من خلال (لما حشرتني، وقد كنت، أتتك، نسيتها). وهي صيغ تدل على أحداث استرجاعية.

وهكذا نجد ان النهاية المفتوحة في قصة آدم جعلت أحداث القصة تستمر إلى نهاية الحياة الدنيوية وفتحت بصيرة القارئ على حالة الإنسان يوم القيام فهو اما ان يكون مهتديا يعيش حياة لا شقاء فيها وإما معرضا يحشر أعمى وله معيشة ضنكا، والربط بين الأحداث كلها هو نسيان عهد الله تعالى.

كما تنوعت الأحداث التي فيها (باسترجاعها واستباقها) وبنهاياتها المفتوحة أربكت أفكارنا عن الاستعادة والاستشراف وجعلت الاسترجاع يستمر إلى آخر آية من القصة دون ان نجد تحديدا واضحا لموقفه من الأحداث التي تحيط به.

وفي قصة نوح عليه السلام، ألف عام إلا قليلا يدعو نوح قومه تنفيذا لأمر الله سبحانه وتعالى ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ٓ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن أَنذِرْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ فَالَف عام من الاستكبار والعناد مثلت رد قومه على دعوته، حتى وصل الأمر إذا ما اقتربت منية احدهم يوصى ابنه بان لا يؤمنوا أبدا بنوح ودعوته، وقد جاءت سورة نوح باسترجاعات طويلة استمرت إلى نهايتها لتعبر عن الضيق الذي ألم بنوح ويأسه من هداية قومه على الرغم من الأساليب العديدة التي استخدمها في سبيل إقناعهم. إلى أن تصل به ذروة الياس والحزن ان يدعو على قومه بالهلاك ﴿ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِ لَا تَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا ﴿ إِنَّ لَا تَذَرْ عَلَى آلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا ﴿ إِنَّ لَا عَدَرُهُمْ يُضِلُواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُواْ إِلَّا فَاحِرًا كَفَارًا ﴿ وَقَالَ لَكُ وَلَا يَلِدُواْ إِلَا فَاحِرًا كَفَارًا ﴿ وَقَالَ لَدُى عَلَى الله وبدعوة أنبائه.

ونظرة إلى الاسترجاعات في القصة نجدها تمثل استرجاعا مفتوحا بدأ مع الآية ﴿ قَالَ رَبِ إِنَّى دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ۞ ﴾ (٣) ويستمر إلى نهاية السورة، ﴿ فَلَمْ

<sup>(</sup>١) سورة نوح / الآية ١.

<sup>(</sup>٢) سورة نوح / الآيتان ٢٦ – ٢٧.

<sup>(</sup>٣) سورة نوح / الآية ٥.

ان سعة الاسترجاع الطويلة في هذه القصة وتنوع أحداثها شكل منها استرجاعا مفتوحا. وشاهد آخر على الاسترجاع المفتوح نجده في قصة الجن، وهو المخلوق الثاني الذي عمر الأرض إلى جانب الإنسان، وقد اختلفت فيه (فالنقل الظاهر عن أكثر الفلاسفة إنكاره، غير أن جمهور أرباب المال والمصدقين للأنبياء اعترفوا بوجود الجن، وأصحاب الروحيات اعترفوا بهم وسموهم بالأرواح السفلية وزعموا أنهم أسرع إجابة إلا أنها اضعف، أما الأرواح الفلكية فهي أبطأ إجابة إلا أنها أقوى (٢).

وقد أكدت هذه القصة حقيقة وجود الجن وبدأت بان استمع نفر من المجن رسول الله محمد وهو يتلو القرآن، فأسرعوا إلى قومهم يخبرونهم بما المجن رسول الله محمد وهو يتلو القرآن، فأسرعوا إلى قومهم يخبرونهم بما سسمعوا ﴿ إِنَّا شَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا ﴿ يَهُدِى إِلَى ٱلرُّشَدِ فَعَامَنًا بِهِ مَ وَلَن نَشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا 
 هذا الإخبار استرجاعا داخليا للقصة بعد ذلك إلى أحداث ماضية تسبق بداية السرد وتستمر إلى النهاية لتشكل استرجاعا مفتوحا بعدما تخللته

<sup>(</sup>١) سورة نوح / الآيات ٦، ١٢.

<sup>(</sup>٢) التفسير الكبير: ٣٠، ١٥٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الجن / الآية ١ - ٢.

### مجموعة من الاستباقات. وقد أوضحت هذه القصة ما يأتي (١):

- ١. إن الرسول محمد ﷺ بعث للجن وللإنس.
- ٢. إن الجن مع تمردهم لما سمعوا القرآن عرفوا إعجازه فآمنوا بالرسول.
  - ٣. إن الجن يستمعون كلامنا ويفهمون لغاتنا.
  - ٤. إن المؤمن منهم يدعو غيره من قبيلته إلى الإيمان.
  - ونجد في قصة الجن استرجاعات والاستباقات الآتية(٢):
- ﴿ وَأَنَّهُ رَتَعَلَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا آتَّخَذَ صَلِحِبَةً وَلَا وَلَدًا ﴿ ﴾. استرجاع داخلي.
  - ٢. ﴿ وَأَنَّهُ رَكَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى ٱللَّهِ شَطَطًا ﴿ ﴾ استرجاع.
- ٣. ﴿ وَأَنَّا ظَنَنَّآ أَن لَّن تَقُولَ ٱلْإِنسُ وَٱلْحِنُّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ۞ ﴾ استرجاع استباقى.
- ٤. ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا
   ١٤. ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا
  - ٥. ﴿ وَأَنَّهُمْ ظُنُّواْ كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ ٱللَّهُ أَحَدًا ۞ ﴾ استرجاع استباقي.
- ٦. ﴿ وَأَنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَآءَ فَوَجَدْنَنَهَا مُلِقَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ۞ ﴾ استرجاع.
  - ٧. ﴿ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَعِدَ لِلسَّمْع ﴾ استرجاع.
  - ٨. ﴿ فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلْأَنَ يَجِدْ لَهُ وشِهَابًا رَّصَدًا ﴾. استباق.
- ٩ ﴿ وَأَنَّا لَا نَدْرِى أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْر أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ۞ ﴾.

#### استرجاع

- ١٠ ﴿ وَأَنَّا ظَنَنَّآ أَن لَّن نُّعْجِزَ آللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾. استرجاع.
  - ١١. ﴿ وَلَن نُّعْجِزَهُ ر هَرَبًا ﴾ استباق.

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير: ٣٠، ١٥٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الجن / الآيات ٣ - ١٧.

١٠.﴿ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا ٱلْهَدَىٰ ءَامَنَّا بِهِ ع ﴾. استرجاع.

١٠. ﴿ فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ عَلَا يَخَافُ يَخْسًا وَلَا رَهَقًا ﴾ استباق.

١٠٤ ﴿ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُوْلَتِهِكَ تَحَرُّواْ رَشَدًا ﴾ استرجاع.

١٥. ﴿ وَأَمَّا ٱلْقَسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ٢ ﴾ استرجاع.

١٦. ﴿ وَأَلُّو ٱسْتَقَدَّمُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لأَسْقَيْنَهُم مَّآءٍ غَدَقًا ﴿ ﴾ استباق.

١٧٠ ﴿ وَمَن يُعْرِضَ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ - يَشَلُّكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴾ استباق.

لقد مثلت هذه الأحداث الاستعادية التي استمرت إلى نهاية القصة مع عدد من الأحداث الاستشرافية الموجودة فيها استرجاعا مفتوحا بلغت سعته سبع عشرة آية.

إن من سمات هذا الاسترجاع انه يعطي معلومات كاملة عن القصة وتصورا واضحا يحيط بكل أحداثها سواء كانت الاستعادية منها ام الاستشرافية، ومن خلال نهايته المفتوحة، التي قد تتحول خفية إلى استباق في أية لحظة من لحظاتها، القصة غير منتهية وتزيد من قابليتها على الاستمرار وهذا ما وجدنا في القصص الثلاث (آدم، نوح، الجن)، كما أن هذا التنوع في الاسترجاع المفتوح مفارقة معقدة يصعب تحديد مواقعها من الأحداث التي تحيط بها.

### الاسترجاع الاستباقى

احد أنواع المفارقة المعقدة، يتمثل في استعادة لاستشراف حدث ما. ونجد المفارقة في قصة إبراهيم عليه السلام عندما يدعو ربه ﴿ رَّبَّنَاۤ إِنِّىۤ أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِى بِوَادٍ غَيْرِ ذِى زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱجْعَلَ أَفْهِدَةً مِّرَ لَانَّاسِ بَوْدٍ غَيْرِ ذِى زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱجْعَلَ أَفْهِدَةً مِّرَ لَانَّاسِ بَوْدٍ عَلَيْهُمْ يَشْكُرُونَ عَلَيْهُمْ اللَّهُمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ ٱلنَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ عَلَيْهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ وَلَا اللَّهُمْ وَلَا اللَّهُمْ الْعَلَالَةُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللْعَلْمُ اللَّهُمْ الْعَلَالُومْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللْعَلَالَةُ اللَّهُمْ اللْعَلَالُومُ اللَّهُمْ اللْهُمُ اللْهُمْ اللَّهُمْ اللْعَلَالَةُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمْ اللْهُمُ اللْهُمُ اللَّهُمُ اللْهُمُ اللْهُمُ اللْهُمُ اللَّهُ اللْعِلْمُ اللَّهُمِ اللَّهُمُ اللْهُمُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللْهُ اللْهُمُ اللْهُ اللْهُمْ اللْهُمُ اللْهُمُ الْمُنْ اللْهُومُ اللْهُمُ اللْهُمُ اللْهُمُ اللْهُمُ الْمُوالِمُ الْمُعْلَقُومُ اللَّهُمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُوالِلْمُ الْعُلْمُ الْمُعْلَالُولُومُ اللْمُعْلِقُولُ الْمُنْعُمُ الْمُعْلَالِمُ الْمُعْلَقُولُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَالِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَقُولُ الْمُعْلَالِمُ الْمُعْلَالُولُولُومُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَالِمُ الْمُعْلَ

إسكان الذرية يدل على حدث ماضي، وإقامة الصلاة حدث استشرافي وقد

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم / الآية ٣٧.

تآلف الحدثان وشكلا معا مفارقة معقدة ألغت انفرادية احداهما عن الآخر، فالغرض من إسكان الذرية بذلك المكان هو إقامة الصلاة، والحدثان يصعب تحقيقهما الا من خلال وجود حياة طبيعية تسهل إقامة هاجر وإسماعيل في تلك البقعة، لذا دعا إبراهيم ربه (فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم) وكان ان استجاب الله لدعاء إبراهيم وسكنت قبيلة جرهم العربية بعدما طلبوا الإذن من هاجر بالإقامة في تلك البقعة بعدما ظهر الماء ونبت الزرع فيها(۱).

وفي قصة يوسف عليه السلام نجد الآية ﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ - وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَبِّهِ ـ ﴾ (٢) وقد ضمنت استرجاعا استباقيا تمثل في هيام يوسف عليه السلام الذي كاد يحصل لولا ان رأى برهان ربه وهو يختلف عن هيام امرأة العزيز كونه غير حاصل وهيامها حاصل بدليل وجود (لولا) وهو حرف امتناع لوجود، كان نقول مثلا لولا المطر لهلك الزرع فهلاك الزرع لم يحصل لوجود المطر وهكذا في قصة يوسف إذ لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، وقد تآلف الحدثان (الهيام، رؤية البرهان) ليشكلا مفارقة معقدة اندمجت فيها الاستعادة مع الاستشراف مما صعب تحديد مواقع الأحداث فيها وهذا ما سماه جنيت (بالاتجاه اللا وعي) (٢) وهذا المخطط يوضح ذلك:

وموسى عليه السلام إذ يدعو ربه ﴿ رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاَّهُ وَيِنَةً وَأُمُولاً فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٰ أَمُوالِهِمْ وَٱشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَىٰ يَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴾ (١٠). نجد في هذا الدعاء استرجاعا استباقيا تمثل في الحدثين الأول إعطاء فرعون وملته زينة وأموالا وهو حدث استرجاعي والثاني حدث الضلالة وهو استباقي، ونجد تآلف الحدثين واضحا في السبب وإعطاء المال والزينة يقود إلى الضلالة لذا جاء دعاء موسى (ربنا اطمس

<sup>(</sup>١) قصص الأنبياء / عبد الوهاب النجار / ١٠٥.

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف / الآية ٢٤.

<sup>(</sup>٣) خطاب الحكاية / ٨٦.

<sup>(</sup>٤) سورة يونس / الآيتان ٨٨.

على أموالهم...) لتجريدهم من هذه النعمة المسببة للضلالة، وبذلك تكون العقوبة شديدة عليهم، وقد استجاب الله لدعاء موسى وعاقب فرعون وقومه بالجدب والقحط ونقص من ثمرات الزرع والأشجار رجاء ان ينتبهوا إلى ضعفهم وعجز ملكهم أمام الله فيعطوا ويستجيبوا لدعوة موسى لكن طبيعتهم تأبى ذلك، يقول الله تعالى ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَهُمْ يَنَدُّكُمُ وَلَقَدْ أَخَذُنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَهُمْ يَذَكَ مُونَ فَي فَإِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَدْدِهِ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّعَةٌ يَطَيَّرُواْ بِمُوسَىٰ يَذَكَ وَمَن مَّعُهُمُ أَلاّ إِنَّمَا طَتِيرُهُمْ عِندَ ٱللّهِ وَلَكِنَ أَكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَكَ اللهِ وَلَكِنَ أَكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَكَ اللهِ وَلَكِنَ أَكْتَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ وَلَكِنَ أَكْتَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَكَنَ اللهِ وَلَكِنَ أَكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَهُ اللهُ عَنْ اللّهِ وَلَكِنَ أَكْتَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَا اللهُ عَنْ اللّهِ وَلَكِنَ أَكْتَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنِدَ ٱللّهِ وَلَكِنَ أَكْتَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ وَلَذِينَ أَلُواْ لَنَا هَاللّهِ وَلَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِلَى اللهُ عَنْ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ وَلَاكِنَ أَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّه

وفي قصة يونس عليه السلام ﴿ فَلَوْلَا أَنَّهُۥ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَتِحِينَ ﴿ لَلَبِثَ فِى بَطْنِهِ ۚ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ ﴾ نجد فيه حدثين الأول (كان من المسبحين) وهو حدث استرجاعي، و(للبث في بطنه)وهو حدث استباقي وقد اندمج الحدثان ليشكلا استرجاعا استباقيا سعته آية واحدة.

ولولا ان كان يونس من المسبحين في الرخاء لما أفاد استغفاره في بطن الحوت ولكان أصابه ما قد أصاب فرعون من قبل (°).

<sup>(</sup>١) مع الأنبياء في القرآن الكريم / ٢٣٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف / الآيتان ١٣٠ - ١٣١.

<sup>(</sup>٣) سورة الصافات / الآيتان ١٤٣ – ١٤٤.

<sup>(</sup>٤) سورة يونس / الآية ٩٠، ٩١.

<sup>(</sup>٥) مع الأنبياء في القرآن الكريم / ٣٠٩.

### الاستباق الاسترجاعي

(كان ان يحدث فيما بعد كما سبق ان رأينا)، هذه العبارة المشهورة للاستباق الاسترجاعي وهو استشراف يحيل إلى أحداث ماضية.

في القصة القرآنية نجد في قصة يوسف عليه السلام عندما رد يعقوب على أبنائه قَالَ ﴿ قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَآ أَمِنتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَلفظاً وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ﴾ (١) استباقا استرجاعيا نشأ من حدثين الأول استباقي تمثل في (هل آمنكم عليه) والثاني استرجاعي (كما أمنتكم على أخيه) وقد تآلف الحدثان ليلغى احدهما زمن الآخر وليكونا مقطعا سرديا غير محدد زمنيا.

وكان أبناء يعقوب قد طلبوا من أبيهم ان يرسل أخاهم بنيامين تلبية لرغبة وزير الملك مقابل إعطائهم المؤن والطعام، فثارت في نفس يعقوب ذكريات الماضي فأجابهم والحسرة تأكل قلبه: هل يكون ائتمانكم على بنيامين كائتمانكم على أخيه يوسف من قبل وعدم وفائكم بما تعهدتم به فالله حسبي في حماية ابني فهو أقوى حافظا وهو ارحم الراحمين (٢).

وفي قصة موسى عليه السلام نجد فيها مجموعة من الاستباقات الاسترجاعية ومنها:

في سورة القصص ﴿ قَالَ يَامُوسَى أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِى كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِٱلْأَمْسِ أِن تُرِيدُ إِلّا أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْصَلِحِينَ ﴾ (١). نجد في هذه الآية استباقا استرجاعيا مكونا من حدثين الأول استباقي في (أتريد ان تقتلني) والثاني استرجاعي (كما قتلت نفسا بالأمس) وقد تشكلت بينهما علاقة واحدة ضمنت الاثنين معا، فالإسرائيلي الذي استنصر موسى عليه السلام لقتال القبطي خاف على نفسه بعدما وبخه موسى على أفعاله وظن ان موسى سيقتله لخوره

<sup>(</sup>١) سورة يوسف / الآية ٦٤.

<sup>(</sup>٢) مع الأنبياء في القرآن الكريم / ٣٠٩.

٣) سورة القصص / الآية ١٩.

وضعفه وذلته فقال يدفع عن نفسه (يا موسى) أتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا في الأمس، وكان هذا الأمر لا يعلم به غيرهما.

وفي موضع آخر من سورة القصص وبعدما سقى موسى للفتاتين جاءته إحداهما وقالت ﴿ إِنَّ أَنِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أُجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ﴾(١)، ان الجزاء حدث استشرافي في المستقبل والسقي حدث استعادي لماضي وقد ارتبط الجزاء بالعمل الذي قام به موسى، فشكل بذلك استباقا استرجاعيا مهد لأمور كثيرة، منها:

١ - انه أمن لموسى حياته بعد هربه من قوم فرعون.

۲ - مهد لزواج موسى من إحدى ابنتي شعيب.

٣ - وفر العمل لموسى لمدة (ثمان او عشر) سنوات.

٤ - كما أوضحت هذه الآية الأخلاق العالية التي يتصف بها أنبياء الله،
 فشعيب أبى الا ان يقدم لموسى اجر ما سقى لهم، مع أن موسى عليه السلام لم
 يطلب ذلك.

وفي قصة مريم ﴿ قَالَتُ أَنَّىٰ يَكُونُ لِى غُلَمْ وَلَمْ يَمْسَشِى بَثَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا نجد في الآية استباقا استرجاعيا تشكل من حدثين، الأول استباقي (أنى يكون) والثاني استرجاعي (لم يمسسني، ولم أك) ومعنى الآية كيف سيكون لها ولد ولم يمسسها احد من البشر، إذ ان قانون الطبيعة يقضي بان التكاثر لا يتم الا عن طريق الرجل والمرأة معا، لكن الله تعالى أراد ان يكون عيسى وأمه آيتين للناس ودليلا على عظمته، فأوقفت الطبيعة قانونها تلبية لأمر الله الذي إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون.

ولم يكن هذا الأمر بالهين على مريم فجاءت عبارتها تحمل معاني التعجب والخوف معا، فالتعجب من الأمر العظيم الذي سيحصل، والخوف من شك الناس بها وهي البريئة الطاهرة، لكنها ما ان علمت ان هذا أمر الله، حتى سلمت أمرها لله آمنة مطمئنة.

<sup>(</sup>١) سورة القصص / الآية ٢٥.

<sup>(</sup>٢) سورة مريم / الآية ٢٠.

#### الخاتمة

الحمد لله الذي جعل لكل بداية نهاية وجعل خير الأعمال خواتيمها، فله الشكر في الأولى والآخرة وبعد..

فإن النتائج التي توصلنا إليها في دراستنا للبنية الزمنية في القصة القرآنية:

- من حيث الأبنية الزمنية التي توزعت عليها القصة القرآنية وانقسمت على ستة أبنية (المتتابع، المتداخل، المتوازي، المكرر، التضمين، الدائري) اتسمت بالسمات الآتية:

١ – كان البناء المتتابع هو السائد في إطار القصة العام، وغالبا ما تبدأ القصة بان يرسل الله سبحانه وتعالى رسله إلى أقوامهم المشركين بالله، فيدعوهم إلى ترك الشرك وعبادة الله وحده، ثم يواجه هؤلاء الرسل بعصيان أقوامهم وعنادهم، وتنتهي القصة بوقع العذاب على الكافرين وينتصر الله لرسله أجمعين.

٢ - أما متن القصة فيشهد تداخلا واضحا في أحداثه، إذ تتوزع بين
 الاسترجاعات والاستباقات، لذا فقد كان البناء المتداخل سمة بارزة فيه.

٣ - اما البناء المتوازي والتضمين فقد جاء لعلاقة تربط الأحداث فيها بينها، غير ان الأحداث المتوازية جاءت في الوقت واحد مع اختلاف المكان فيما جاءت القصص المتضمنة لقصص أخرى في أوقات مختلفة ولا يشترط فيها اختلاف المكان.

٤ - وجاء البناء المكرر ليؤكد على حالة ما مثلت غرضا رئيسا في القصة
 كما جاء في إجمال ما فصل او تفصيل ما أجمل.

٥ - وتميز البناء الدائري في القصة القرآنية بتقديمه الغرض الرئيسي فيها
 على السبب الذي حصلت بموجبه الأحداث، فيما جاء السبب ليزيل الغموض عن
 الأحداث التى حصلت.

٦ - وبصورة عامة فقد كثر الاسترجاع والاستباق في البناء المتداخل

- والمكرر والدائري وبنسبة اقل المتوازي والتضمين.
- واتسمت الاسترجاعات الخارجية في القصة القرآنية بالسمات الآتية:
- ۱ جاءت اغلبها للتذكير بماضي الأمم السابقة، وقد تصدرتها عبارات (واذكروا، وجدنا، آباءنا، ما يعبد آباؤنا، مثل يوم الأحزاب، فقد كذب أمم من قبلكم..)
   ٢ وجاء بعضها لتذكير الإنسان بخلق الكون والتبصير به.
- ٣ التذكير بماضي الشخصيات البسيطة في القصة كما في قصة موسى
   عليه السلام.
- ٤ ومن منظور مدى الاسترجاع فقد قربت الاسترجاعات الخارجية او غلبت عليها صفة البعيدة جدا، وان جاءت في أحيان قليلة قريبة.
- ٥ كانت سعة هذه الاسترجاعات في اغلب الأحيان قصيرة تمثلت في آية او اثنين.
- ٦ سعت هذه الاسترجاعات إلى تحقيق عددا من الأغراض كالتعريف
   بحياة الأمم او حياة إحدى الشخصيات.
  - وتميزت الاسترجاعات الداخلية بما يأتى:
- ١ ان معظم هذه الاسترجاعات جاءت عن طريق رواية شخصية من شخصيات القصة ما حصل في ماض لاحق لبداية السرد، او عن رؤيا منام.
- ٢ كان مدى الاسترجاع الداخلي في معظمه قريبا على عكس من
   الاسترجاع الخارجي، أما سعته فهي اكبر من الاسترجاع الخارجي.
- ٣ جاء الاسترجاع التكراري في معظمه تفسيرا، إذ تشرح إحدى الشخصيات ما جرى في الماضي، وقسم منه جاء ليؤكد حدثا ما حصل في الماضي.
- ٤ استعان الاسترجاع الداخلي في القصة القرآنية بعدد من المعينات الزمنية المتمثلة بظروف الزمان (أصبح، أمسى).
  - اما الاسترجاع المزجي فقد انفرد بالمميزات الآتية:
  - ١ أفاد في عقد مقارنة بين حدث سابق لبداية السرد وحدث لاحق.
- ٢ أعطى الاسترجاع المزجي في القصة القرآنية معلومات للقارئ لم

يستطع الاسترجاعان (الداخلي والخارجي) في إعطاءه على انفراد.

٣ - نجد في الاسترجاع المزجي حالة حصلت في الماضي السابق لبداية السرد، وجاء الاسترجاع الداخلي ليؤكدها مما شكل تواصلا بين زمنين ماض بعيد وماض قريب.

- ٤ انقسم المدى في الاسترجاع المزجي بين بعيد وقريب.
- ه جاءت سعة الاسترجاع المزجي في بعض القصص قصيرة كما في
   قصة آدم وفي بعضها الآخر طويلة كما في قصة أصحاب الكهف.
- اما الاستباق في القصة القرآنية فقد توزعت أغراضه ومميزاته بحسب نوعه فمدى الاستباق انقسم على الداخلي والخارجي، فالاستباق الخارجي شكل عدة صور منها ما جاء تمهيدا للأحداث ومنها ما جاء إنباء يحمل أخبارا عامة، فيما جاءت الصور الأخرى على شكل الوعود والوعيد والتحذير والتبشير والدعاء والوصية.
- فيما جاءت الاستباقات الداخلية تحمل الصفات نفسها التي تحملها الاسترجاعات الداخلية ومنها:
- ١ أعطت الاستباقات الداخلية معلومات متممة عن أحداث ستحصل
   لكن السرد لا يذكرها وقت حصولها كما في الاستباقات التكميلية.
- ٢ اما الاستباقات التكرارية فنجد فيها عدد من الانباءات العامة عن أحداث ستحصل دون أن تؤثر في الأحداث.
- ٣ جاءت اغلب الاستباقات الداخلية ممهدة لأحداث ستحصل في المستقبل القريب.
- ٤ مدى الاستباق الداخلي قريب اما سعته فهي اكبر من سعة الاستباق الخارجي.
- ٥ فسرت الاستباقات الداخلية أحداثا مهمة في القصة القرآنية قبل
   وقوعها.
- اما سعة الاستباق في القصة القرآنية، فقد تميزت بالمميزات الآتية: ١ - انقسمت السعة عن طريق نسب تقديمها إلى الأمام ومساحتها في

القصة القرآنية إلى استباقات كاملة وأخرى جزئية.

٢ - شكلت الاستباقات الكاملة خلاصة استباقية وضعت القارئ أمام
 صورة متكاملة لما سيحدث في المستقبل.

٣ - وشكلت أيضا أحداثا استباقية بعيدة وذات سعة كبيرة مثلت محاور القصة كلها، فيما شكلت الاستباقات الجزئية أحداثا فرعية قريبة وذات سعة قصيرة لا تتجاوز حدثا او حدثين.

٤ - وجدنا في الاستباقات الكاملة في القصة القرآنية ان التشويق يتحول من التطلع إلى النهايات المجهولة إلى التركيز على الأحداث التفصيلية في القصة والى الكيفية التي تقودنا للوصول إلى النهاية. اما الاستباقات الجزئية في القصة القرآنية، فقد جعلت القارئ ينظر بفكره إلى النهايات من خلال التوقع الذي يرسمه بالاعتماد على ما توفره له الاستباقات الجزئية من المعلومات.

- وامتازت وظيفة الاستباقات بما يأتى:

 ١ - كثرة الإعلانات فيها، كما انها ضمت عددا من الطلائع الاستباقية لكن بصورة اقل من الإعلانات.

٢ - تراوحت الإعلانات في القصة القرآنية بين انباءات بعيدة وقريبة، وهي أخبار عامة عن أحداث ستحصل لاحقا لا تترتب عليها أحداث أخرى.
 مهدت لأحداث ستحصل وتترب عليها أحداث أخرى.

٣ - شكلت الطلائع علامات استباقية جعلت القارئ يخرج بتوقعاته عن أحداث ستحصل، ويرسم في ذهنه مستقبل الأحداث.

٤ - أعطى الوصف الوظيفي وهو احد أوجه الطليعة الاستباقية صورة ممهدة للقارئ لأحداث ستحصل لاحقا وتحتاج إلى جواب لسؤال كان سيسأله القارئ، كيف ولماذا حدثت؟

- أما المفارقة المعقدة في القصة القرآنية فقد امتازت بمزايا عديدة منها:

١ - جاءت الاسترجاعات المفتوحة لتجعل أحداث القصة تستمر إلى نهاية الأحداث، وقد تمثل نهاية الحياة الدنيوية وتفتح بصيرة القارئ على الحياة الأخروية، كما نجد ذلك في قصة آدم عليه السلام.

٢ - أعطى الاسترجاع المفتوح معلومات كاملة عن القصة التي تحتويه، فهو يحيط بكل أحداثها سواء كانت الاستعادية منها ام الاستشرافية من خلال النهاية المفتوحة والتي قد تتحول خفية إلى استباق في أية لحظة من لحظاتها مما يجعل أحداث القصة غير منتهية، وتزيد من قابليتها على الاستمرار وهذا ما وجدناه في القصص الثلاث (آدم، نوح، الجن).

٣ - أما في الاسترجاع الاستباقي في القصة القرآنية فنجد ان الحدث في الماضي يندمج مع المستقبل في علاقة سببية بين السبب والمسبب، كما نجد ذلك في قصتي إبراهيم وموسى عليهما السلام.

٤ - ونجد في الاستباق الاسترجاعي في القصة القرآنية هاجس الخوف من المستقبل يصاحب الشخصية لرئيسية في القصة بعد ماض يدعم الخوف ويؤكده كما في قصتي يوسف وموسى عليهما السلام، او بعد ماض ينفيه كما في قصة مريم عليها السلام.

# المصادر والمراجع

- ۱ أركان القصة أ. م. فوستر، ترجمة كمال عياد جاد، مراجعة حسن محمود، سلسلة الألف كتاب، إدارة الثقافة العامة، وزارة التربية والتعليم، دار الكرنك للنشر والتوزيع والطبع، مطبعة الوحدة، الفجالة، ١٩٦٠.
- ۲ الإعجاز الفني في القرآن، عمر السلامي، نشر وتوزيع مؤسسات
   عبد الكريم بن عبد الله، تونس، ۱۹۸۰.
- ٣ إعجاز القرآن، في دراسة كاشفة لخصائص البلاغة العربية ومعاييرها،
   عبد الكريم الخطيب، دار الفكر العربي، مطابع دار الكتاب العربي بمصر، الطبعة الأولى، ١٦٦٤.
- ٤ انفتاح النص الروائي، النص والسياق، سعيد يقطين، منشورات المركز الثقافي العربي بيروت، الدار البيضاء، ١٩٨٩.
- الألسنية والنقد الأدبي في النظرية والممارسة، د. موريس أبو ناصر،
   دار النهار للنشر بيروت، ١٩٧٩.
- ٦ البرهان في علوم القرآن، بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي (ت
   ٧٩٤ هـ) تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية ط ١، بيروت لبنان، ١٩٨٨هـ، ١٩٨٨ م.
- ٧ بـناء الـرواية، ادويـن مويـر، تـرجمة إبـراهيم الـصيرفي، مـرجعة د.
   عبد القادر القط، المؤسسة المصرية للتأليف والترجمة، دار الجيل للطباعة، مصر،
   ١٩٦٥ م.
- ٨ بناء الرواية، دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ، د. سيزا قاسم،
   الهيئة المصرية العامة للكتب، القاهرة ١٩٨٤ م.
- ٩ بناء الشخصية الرئيسية في الروايات نجيب محفوظ، د. بدري عثمان،
   دار الحداثة لبنان، ١٩٨٦ م.

١٠ – البناء الفني للرواية العربية في العراق (بناء السرد)، د. شجاع مسلم العاني، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ١٩٩٤ م.

۱۱ – البناء الفني لرواية الحرب في العراق، دراسة لنظام السرد والبناء في الرواية العراقية المعاصرة، عبد الله إبراهيم، دار الشؤون الثقافية العامة ط ۱، بغداد، ١٩٨٨ م.

۱۲ - بنية الشكل الروائي (الفضاء، الزمن، الشخصية)، حسن بحراوي، المركز الثقافي العربي، ط ١، بيروت، الدار البيضاء، ١٩٩٠م.

۱۳ - بنية النص السردي من منظور النقد العربي، حميد الحمداني،
 المركز الثقافي، بيروت - لبنان، الدار البيضاء - المغرب، ط ۲، ۱۹۹۳م.

١٤ - تاريخ اللغات السامية: أ. ولنفستون (أبو ذؤيب)، ط ١، دار القلم
 بيروت - لبنان ١٩٨٠ م.

۱۵ - تحليل الخطاب الروائي (الزمن، السرد، التبئير)، سعيد يقطين، المركز الثقافي العربي، ط ۱، بـيروت، الدار البيضاء - المغرب، ۱۹۸۹م.

١٦ - التصوير الفني في القرآن، سيد قطب، دار المعارف، مصر، ١٩٥٩م.

۱۷ - تفسير القرآن العظيم، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي (ت٤٧٧هـ) دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٣٨٨هـ، ١٩٦٩م.

۱۸ - تيار الوعي في الروية الحديثة، روبرت همفري، ترجمة: د. محمود الربيعي، دار المعارف، مصر، ١٩٧٥م.

۱۹ - تفسير المنار، محمد رشيد رضا، دار المعارف، بيروت - لبنان، ط ٢.

۲۰ - جمهرة اللغة، محمد بن الحسين بن دريد الازدي (ت ۳۲ هـ)، بيروت، دار صادر ط ۱، ۱۳٤٥هـ.

۲۱ - حدس اللحظة، غاستون باشلار، رضا عزوز وعبد العزيز زمزم، طباعة ونشر دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ۱۹۸٦م.

۲۲ – الخبرة الجمالية (دراسة في الفلسفة الجمال الظاهرية)، سعيد توفيق المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط ١، ١٩٩٢م.

٢٣ - خطاب الحكاية بحث في المنهج، جيرار جينيت، ترجمة: محمد معتصم، عبد الجليل الازدي، عمر حلي، الهيئة العامة للمطابع الأميرية، ط ٢، ١٩٩٧م.

۲۶ - الخلاف بين التوراة والقرآن، محمد على حسن، مطبعة بابل، السعدون - بغداد ط۲، ۱۹۸۹م.

٢٥ - دراسات في التفسير الموضوعي للقصص القرآني: د. احمد جمال العمري، مكتبة الخافجي، القاهرة، ط ١، ١٤٠٦ - ١٩٨٦م.

٢٦ - الـزمان فـي الفكـر الدينـي والفلـسفي القـديم: د. حـسام الالوسـي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ١٤٠٠هـ، ١٩٨٠م.

۲۷ – الزمن التراجيدي في الرواية المعاصرة: د. سعد عبد العزيز، المطبعة الفنية الحديثة، القاهرة، ۱۹۷۰م.

٢٨ - الزمن عند الشعراء العرب قبل الإسلام، عبد الإله الصائغ، دار
 الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط ٢، ١٩٨٦م.

۲۹ – الزمن في الأدب، هانز ميرهوف، ترجمة: د. اسعد رزوق، مراجعة:
 العوضي الوكيل، مطابع سجل القاهرة، ۱۲۷۲م.

٣٠ - الزمن والرواية، أ. أ مندلاو، ترجمة: بكر عباس، مراجعة: إحسان عباس، ط ١، دار صادر للطباعة والنشر، بـيروت - لبنان، ١٩٩٧م.

٣١ – السردية العربية، بحث في البنية السردية للموروث الحكائي العربي،
 د. عبد الله إبراهيم الناشر، المركز الثقافي العربي، بـيروت، ط ١، ١٩٩٢م.

٣٢ - سيكولوجية القصة في القرآن، د. التهامي نفرة، الـشركة التونسية للتوزيع، تونس ١٩٧٤م.

٣٣ – الشعرية، تزفيطان تودوروف، ترجمة شكري المبخوت ورجاء بن سلامة، سلسلة المعرفة الأدبية، دار توبقال للنشر، ط ١، الدار البيضاء – المغرب، ١٩٩٧م.

٣٤ - الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حماد الجهري (ت٣٩٣هـ) تحقيق: احمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، ط ٣، بيروت

٤٠٤١هـ، ١٩٨٤م.

٣٥ - صحيح مسلم: الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ١، ١٩٥٥م.

٣٦ - صفوة التفاسير، محمد علي الصابوني، دار القرآن الكريم، ط ٢، بيروت - لبنان ١٤٠١هـ، ١٩٨١م.

٣٧ - صنعة الرواية، بيرس لوبوك، ترجمة: عبد الستار جواد، وزارة الثقافة والإعلام العراقية، دار الرشيد للنشر، المركز العربي للطباعة والنشر، بيروت، ١٩٨١م.

٣٨ - الـصيغ الـزمنية فـي اللغـة العـربية، د. مالـك المطلبـي، الموسـوعة الصغيرة، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد - العراق، ١٩٨٦م.

٣٩ - عالم الرواية، رولان بوزوتوف. ريال اوئيليه، ترجمة: نهاد التكرلي، مراجعة فؤاد التكرلي. د. محسن الموسوي، دار الشؤون الثقافية العامة، ط ١، بغداد، ١٩٩١م.

٤٠ – العين، الخليل بن احمد الفراهيدي، (ت ١٧٥هـ)، تحقيق مهدي المخزومي، د. إبراهيم السامرائي، وزارة الثقافة والإعلام، دار الرشيد للنشر، سلسلة المعاجم والفهارس، العراق، ١٩٨١م.

13 - عودة إلى خطاب الحكاية، جيرار جينيت، ترجمة محمد معتصم، تقديم: سعيد يقطين الناشر: المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء - المغرب، بيروت - لبنان، ط ١، ٢٠٠٠م.

٤٢ - الفروق اللغوية هالال العسكري، منشورات دار الآفاق الجديدة - بيروت، ط٢، ١٩٧٧م.

٤٣ - الفعل زمانه وأبنيته، د. إبراهيم السامرائي، مطبعة العاني، بغداد ١٩٩٦م.

٤٤ - فضاء النص الروائي: مقاربة بنيوية تكوينية في أدب نبيل سليمان،
 محمد عزام، دار الحوار للنشر والتوزيع، اللاذقية سوريا مطبعة اليمامة، ط ١،
 حمص - ١٩٩٦م.

٤٥ - الفن القصصي في القرآن الكريم، د. محمد احمد خلف الله، مكتبة النهضة العربية، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، ط ٢، القاهرة - ١٩٥٧م.

٤٦ – فن المونتاج السينمائي، كاريل رايس، ترجمة: احمد خضر، مراجعة: احمد كامل مرسي، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، المؤسسة المصرية للتأليف، الدار القومية، ط ٢، مصر – ١٩٦٥م.

٤٧ - في الأدب والأدب الإسلامي، محمد الحسناوي / المكتب الإسلامي
 بيروت دار - عمار، عمان، ط ١، ٢٠٦١هـ ١٩٨٦م.

٤٨ - في ظلال القرآن، سيد قطب، دار إحياء التراث العربي، ط ٥، بيروت
 لبنان، ١٣٨٦هـ - ١٩٦٧م.

٤٩ - في النحو العربي، نقد وتوجيه، د. مهدي المخزومي، دار الرائد العربي، بيروت - لبنان ١٩٨٦م.

• • • في نظرية الرواية بحث في تقنيات السرد، د. عبد الملك مرتاض، عالم المعرفة، سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني الثقافي والفنون والأداب - الكويت ١٩٨٨م.

١٥ - القرآن وعلم القراءة، جان بيرك، ترجمة. د. منذر عياش، د. محمود
 عكام - دار التنوير - بيروت، مركز الإنماء الحضاري - حلب ط ١، ١٩٩٦م.

٥٢ - القراءة والتجربة: حول التجريب في الخطاب الروائي الجديد في المغرب، سعيد يقطين، دار الثقافة، مطبعة النجاح الجديدة، ط ١ - دار البيضاء، ١٤٠٦هـ، ١٩٨٥م.

٥٣ - قصص الأنبياء، عبد الوهاب النجار، دار إحياء التراث العربي، ط ٣، بيروت (د. ت).

٥٤ - قصص الأنبياء، عماد الدين أبو فداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي(ت ٧٧٤هـ) منشورات دار الهلال، ط٣، بيروت - لبنان ١٩٨٨م.

٥٥ - القصص القرآني، إيحاؤه ونفحاته د. فضل حسين عباس، السلسلة القرآنية من أنوار التنزيل، دار الفرقان، ط ١، عمان - الأردن، ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م.
 ٥٦ - قصص من القرآن الكريم، محمود زهران، الناشر، مكتبة غريب،

القاهرة، ١٩٧٧.

٥٧ - قضايا السرد عند نجيب محفوظ، وليد نجار، منشورات دار الكتب اللبناني، المكتبة الجامعية، ط ١، بيروت - ١٩٨٥م.

٥٨ - كيف نتعامل مع القرآن العظيم، د. يوسف القرضاوي، دار الشروق القاهرة الطبعة الأولى - ١٩٩٩م.

٩٥ - اللغة العربية معناها وبناها، د. تمتم حسان، الهيئة المصرية العامة،
 القاهرة - ١٩٧٣م.

٦٠ - مباحث في التفسير الموضوعي: د. مصطفى مسلم، دار القلم،
 دمشق، ط ۲، ۱٤۱۸ه، ۱۹۹۷م.

٦١ – المتخيل السردي: مقاربة نقدية في التناص والرؤى والدلالة، عبد الله
 إبراهيم، المركز الثقافي العربي، ط ١، بـيروت، الدار البيضاء، ١٩٩٠م.

٦٢ – مدخل إلى نظرية القصة: تحليلا وتطبيقا، سمير المرزوقي، جميل شاكر دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد – ١٩٨٦م.

٦٣ - المسيح في القرآن والتوراة والإنجيل، عبد الكريم الخطيب، دار الكتب الحديثة - مصر، ط ١ - ١٩٦٥م.

٦٤ - المصباح المنير، احمد بن محمد علي المقري (ت ٧٧٠هـ)، المطبعة الأميرية بالقاهرة، ١٢٩٤هـ.

٦٥ – المصطلح الفلسفي عند العرب، نصوص من التراث الفلسفي في حدود الأشياء ورسومها: عبد الأمير الاعسم، منشورات مكتب الفكر العربي، بغداد، ط ١، ١٤٠٤ هـ، ١٩٨٥م.

٦٦ - مع الأنبياء القرآن الكريم: قصص ودروس وعبر من حياتهم، عفيف
 عبد الفتاح طبارة، دار العلم للملايين، ط ٩، بيروت، ١٩٨١م.

٦٧ - مقاربة الواقع في القصة القصيرة المغربية، من التأسيس إلى التجنيس، نجيب العوفي، منشورات المركز الثقافي العربي، ط ١، الدار البيضاء - المغرب، ١٩٨٧م.

٦٨ - مقاييس اللغة، احمد بن فارس بن زكريا (ت ٣٩٥ هـ)، تحقيق:

عبد السلام محمد هارون، مكتبة ومطبعة مصطفى الياس الحلبي وأولاده – مصر ط ۲، ۱۳۸۹هـ – ۱۹۹۹م.

٦٩ - من أنباء الرسل: عبد السلام محمد بدوي، ج ١، طبع بمطابع دار الشعب، القاهرة ١٤٠٣ - ١٩٨٢م.

٧٠ - الموسوعة الفلسفية المختصرة، نقلها عن الانكليزية، فؤاد كامل،
 جلال العشري ، عبد الرشيد صادق، دار القلم، بيروت - لبنان، ١٩٨٣م.

٧٠ - نظرية الأدب: رينيه ويلك وأوستن وارين، ترجمة محيي الدين صبحي، مراجعة: د. حسام الخطيب، المجلس الأعلى لرعاية الفنون والأدب والعلوم الاجتماعية، مطبعة خالد الطرابيشي، ١٣٩٢هـ، ١٩٧٢م.

٧١ - النظرية البنائية في النقد الأدبي، صلاح فضل، دار الشؤون الثقافية
 العامة، ط ٣، بغداد، ١٩٨٧م.

٧٢ - نظرية الرواية: جورج لوكاش، ترجمة الحسين سحبان - منشورات
 التل، مطبعة النجاح - الدار البيضاء - المغرب، ١٩٨٨م.

٧٣ - نظرية السرد من وجهة النظر إلى التبيئر جيرار جينيت، ترجمة ناجي مصطفى، منشورات الحوار الأكاديمي والجامعي، ط ١، الدار البيضاء، ١٩٨٩م.

٧٤ - نظرية المنهج الشكلي: نصوص الشكلانيين الروس: ترجمة إبراهيم الخطيب، المؤسسة المغربية للناشرين المتحدين، مؤسسة الأبحاث العربية، ط ١، بيروت - لبنان ١٩٨٢م.

٧٥ - نقد الرواية، من جهة نظر الدراسات اللغوية الحديثة، د. نبيلة إبراهيم سالم، النادي الأدبي، الرياض، كتاب الشهر (٢٠)، ١٩٨٠م.

٧٦ - نور اليقين في سيرة سيد المرسلين، محمد الخضري بك، خرج أحاديثه وعلق عليه محمد عبد الله ابوا صعيليك، مكتبة المنار، الزرقاء - الأردن، ط
 ١، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨م.

الرسائل الجامعية 1 - اثر المعنى القرآني في تحديد الأداة، د. خزعل فتحي زيدان، رسالة دكتوراه، بإشراف د. محيي الدين توفيق، كلية الآداب - جامعة الموصل، ١٩٩٥م.

۲ - ألفاظ الزمان في القرآن الكريم، أيمن توفيق الوتار، رسالة دكتوراه
 بإشراف د. عماد عبد يحيى، كلية الآداب - جامعة الموصل، ۲۰۰۰م.

٣ - البناء الفني لرواية ثلاثية البحر لحنامينة، محمد علي، إشراف د.
 إبراهيم جنداري - رسالة دكتوراه، كلية الأداب - جامعة الموصل، ٢٠٠٠م.

٤ - البنى والدلالات في لغة القصصي القرآني، دراسة فنية، عماد عبد يحيى، بإشراف أ. د. عبد الوهاب العدواني، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الأداب - جامعة الموصل، ١٤١٢هـ ١٩٩٢م.

٥ - تقنيات السرد عند غادة السمان، فيصل غازي، إشراف د. إبراهيم
 جنداري - رسالة ماجستير، كلية التربية - جامعة الموصل، ١٩٩٩م.

٦ - الشكل القصصي في القرآن الكريم، دراسة جمالية، نبهان حسون عبد الله، إشراف د. إبراهيم جنداري - رسالة ماجستير، كلية الآداب - جامعة الموصل، ١٩٩٩م.

٧ - غائب طعمة فرمان روائيا: دراسة فنية، فاطمة عيسى جاسم، رسالة
 دكتوراه، كلية الأداب - جامعة الموصل، ١٩٩٧م.

٨ - الفضاء الروائي عند جبرا إبراهيم جبرا، إبراهيم جنداري جمعة رسالة دكتوراه، إشراف د. عمر محمد مصطفى الطالب، كلية الآداب - جامعة الموصل، ١٩٩٠م.

#### الدوريات

١ - إذا ما الزمن / ريتشارد غيل، ت: خالدة حامد، الموقف الثقافي، مجلة ثقافية تصدر عن دار الشؤون الثقافية العامة، العدد: ٢٠، أيلول ٢٠٠٠.

٢ - الإنسان والطليعة في رواية النهايات لعبد الرحمن منيف، محمد علي الشوابكة، المنارة، المجلدع ٣، ١٩٩٩.

٣ - الإدراك، التذكير، الاسترجاع، ثلاثة مفاهيم في استخدام المفرد،
 البروفسورة ولفام رفرز، جامعة هامفورد، ترجمة: رمضان مهلهل سدخان، الموقف
 الثقافي، وزارة الثقافة والإعلام - بغداد، العدد الثاني لسنة ١٩٩٧م.

٤ - باختين والزمن والسردي الحديث: سبستى بيرثن، ترجمة: د. محمد

درويش، مجلة الأقلام، بغداد - العدد السادس، ١٩٩٩م.

- م بناء السرد التراثي: قصة بياض ورياض لمؤلف مجهول أنموذجا،
   محمد على الشوابكة، وفلز قيسي، أبحاث اليرموك، منشورات جامعة اليرموك، اربد
   الأردن، المجلد السادس عشر العدد الثاني، ١٩٩٨م.
- ٦ التحليل البنيوي للسرد، رولان بارت، ترجمة حسن بحراوي وبشير
   القمري وعبد الحميد عقار، مجلة آفاق، المغرب، العدد ٨ ٩، ١٩٨٨م.
- ٧ حدود السرد جرار جينيت، ترجمة: بنفيس بو حمالة، مجلة آفاق،
   المغرب، العدد ٨ ٩، ١٩٨٨م.
- ٨ العظة في القرآن الكريم، منير القاضي، مجلة المجمع العلمي العراقي،
   بغداد المجلد ٩ لسنة ١٩٧٣.
- ٩ قوم نوح: نبوت الروح وليست نبوت النسب، محمود محمد عمارة،
   مجلة منبر الإسلام القاهرة، العدد ٤ لسنة ١٩٧٣م.
- ١٠ مدخل إلى التحليل البنيوي الشكلي للسرد، محي عارف الكبيسي،
   مجلة أقلام العدد ٥ ٦ لسنة ١٩٧٣م.
- ۱۱ مقولات السرد الأدبي، تزفيطان تودوروف، ترجمة: الحسين سميان وفؤاد صفا، مجلة آفاق المغرب، العدد ٨ ٩، ١٩٨٨م.
- ۱۲ الموصل فضاء روائيا: روايتا الإعصار والمئذنة، وفجر نهارة وحشي، نموذجين د. إبراهيم جنداري، مجلة الأقلام، بغداد، ع ۷ ۸، ۱۹۹۲.

### فهرس المحتويات

| ٣   | المقدمة                         |
|-----|---------------------------------|
| ٧   | التمهيدا                        |
| ٧   | مفاهيم الزمن                    |
|     | الزمن الطبيعيا                  |
|     | الزمن لغة                       |
| ١١. | الزمن الصرفي والنحوي            |
|     | الزَّمن في الروَّاية            |
| ۲٠. | الزمن في القصة القرآنية         |
|     |                                 |
| ۲۷. | الفصل الأول الاسترجاع           |
| ۲٩. | مدخلمدخل                        |
| ٣٤. | المبحث الأول بناء الحدث         |
| ٣٥. | ١ - البناء المتتابع او المتسلسل |
| ٣٧. | ٢ - البناء المتداخل٢            |
| ٣٩. | ٣ - البناء المتوازي             |
| ٤١. | ٤ - البناء المكرر               |
| ٤٤. | ه – التضمين                     |
|     | ٦ - البناء الدائري              |
|     | المحث الثاني الاسترحاء الخارجي  |

| ١ - ذكر الأمم الماضية وبداية الخليقة    |
|-----------------------------------------|
| ٢ - الرجوع إلى ماضي الشخصية الواحدة ٦ ٥ |
| المبحث الثالث الاسترجاع الداخلي         |
| الاسترجاع التكراري                      |
| المبحث الرابع الاسترجاع المزجي          |
| لفصل الثاني الاستباق                    |
| ىدخل                                    |
| المبحث الأول مدى الاستباق               |
| الاستباق الخارجي                        |
| الاستباق الداخلي٥٥                      |
| ١ - غيري القصة٥٥                        |
| ٢ – مثلي القصة                          |
| المبحث الثاني سعة الاستباق              |
| ١ - الاستباقات الكاملة                  |
| ٢ - الاستباقات الجزئية                  |
| ١ - الاستباق الكامل                     |
| ٣ - الاستباق الجزئي                     |
| المبحث الثالث وظيفة الاستباق            |
| ١ - الإعلان                             |
| ٢ - الوصف الوظيفي: - عصا موسى٢          |
| المبحث الرابع المفارقة المعقدة          |
| الاست حاء المفته ح                      |

| ١٣٤   | الاسترجاع الاستباقي      |
|-------|--------------------------|
| ١٣٧   | الاستباق الاسترجاعي      |
| ١٣٩   | الخاتمة                  |
| 1 & & | المصادر والمراجع         |
| 104   | ف <i>ه س</i> ر المحتوبات |

In general, the holy Quran is sent in the pre - Islamic language, and it came in accordance with the linguistics styles of pre - Islamic Arabic tribes to open the door of challenge against allmankind in case they would bring its similar version.

Besides, we have found that the frame work of the holy Quran is based on the sequential structure.

Whereas, the other group of holy Quran stories includes the other structure, it has confirmed a distingtive future in the plot of story. We have concluded the interior flashback which has been mentioned in the holy Quran more than the two kinds of flashback, the exterior and interior-exterior.

On the whole, the holy Quran story consists of all the aesthetic modern techniques.

#### **Abstract**

## Time structure in story of the Holy Quran (Flash - back and foreshadowing)

The thesis aims as studying time structure reprented by flash - back and foreshadowing in the holly Quran for it is one of the important studies. That has not been studied but normally in the past. The research includes: a preface, an introduction, two chapters, conclusion and a list of sources and references.

The introduction includes three axis: The first axis consists of the time conceptions by the philosophical time, the natural time linguistic. The syntactic and the morphological one.

As to the second axis, the introduction, it containes the opinions of the novel critic beginning from the formalist to the Holy Quran in which we have explained its significance and its having the techniques of time.

The first chapter containes four, in the first section, we have tackled the structures of the action. The sequential, the interrelated, the parallel, the repetitive. The inclusive and the circular. The other sections consiste of the three kinds of flash back. The interior, the exterior and interior - exterior one.

As to second chapter, the foreshadowing. It includes four sections as well. The first section contains the classification of foreshadowing according to extension in which it is classified into an interior foreshadowing.

The second section tackles to classification of foreshadowing according to capacity partial foreshadowing and a complete one.

The third section is divided into parts: the declaration and the expectant signs, this division is done according to function and role.

As to the forth section, it handles the complex irony represented by the open flashback, the foreseeing flashback and the back shift foreshadowing.

As to the conclusion, the bases in which our study of time in the story of the holy Quran is based on, is that the holy Quran is sent to all mankind regardless of their languages and their dialects and to - all ages.

# TIME STRUCTURE IN STORY OF THE HOLY QUR'AN Flash-back and foreshadowing

*by* Dr. Baššār Ibrāhīm Nāyif

